

من بين أوراق التاريخ جاء .. من قلب الحضارة والأمل ظهر. من أجل العدالة والحق كان .. رمز الماضي والحاضر والمستقبل.. الفارس .. فارس الأندلس ..

د. تبيئ فالاق

## ١- خيانة ..

تطايرت أوراق الأشجار الجافة ، مع رياح الخريف الهادئة ، فوق السهول الممتدّة إلى مدى البصر ، في مملكة (غرناطة) ، آخر حصن للعرب في (الأندلس) ، وبرزت الشمس في الأفق ، من خلف تلل بلدة (شنتفي) ، بالقرب من الحدود القشتالية ، لتلقي أشعتها الذهبية الدافئة على جواد أسود بلون الليل ، بنطلق كالعاصفة ، لينهب الأرض نهبًا ، في أتجاه البلدة ، وعلى متنه فارس زنجى ، متين البنية ، صارم القسمات ، مفتول العضلات ، قوى كالزمن ، صامت كالموت ، بدا ممشوق القوام ، على ظهر جواده ، على الرغم من سرعته ، حتى بلغ البلدة ، التي دبت الحركة في سوقها الكبير ، مع مشرق الشمس ..

وما إن دخل ذلك الفارس إلى السوق ، حتى التفتت البيه عيون الجميع ، وحملت الشفاه ابتسامة مرحبة ،

فى حين ارتفعت الأيدى تلقى إليه التحية فى صمت ، على نحو يشف عن كونه شخصية معروفة ومحبوبة ، على الرغم من كل الصمت والغموض ، اللذين يحيطان به طوال الوقت ..

أما الفارس ، فقد أبطأ سرعة جواده ، وراح يسير به الهوينى فى السوق ، ليجيب تحية الجميع بإشارة صامتة ، وابتسامة رصينة ، قبل أن يغيب خلف أسوار أحد الأحياء السكنية ، فالتفت أحد رواد السوق الى رفيقه ، قائلاً:

من القد عاد أخيرا .. إننا لم نره منذ ما يقرب من ستة أشهر .

أشار إليه التاتي بيده ، وهو يقول :

- إنه أت من الشمال .. لا ريب في أنه يحمل إلى الملك معلومات جديدة عن القشتاليين .

ارتفع حاجبا الأول ، وهو يهتف :

- هل تعتقد حقاً أنه يعمل لحساب مولاما ( ابن الأحدر ) ؟!

هز الثاني كتفيه ، قائلا :

ـ ألديك تفسير آخر ؟!

تطلّع الأول إلى حيث اختفى الفارس ، قبل أن يتمتم في خفوت واقتضاب .

\_ ZLK .

لم يتبادلا بعدها حرفًا واحدًا ، وتشاغلا بعدها بالبيع والشراء ، وكأنهما يرغبان في إغلاق هذا الحوار نهائيًا ...

أما الفارس ، فقد راح يقطع الطرقات بجواده فى صمت ، حتى بلغ نزلاً صغيراً ، حمل بابه شعار أحد أمراء ( الاندلس ) القدامى ، فأوقف جواده عنده ، وهبط عن متنه ، ودلف إلى النزل بقامته الفارهة الممشوقة ، وعضلات صدره القوية البارزة .

وما إن وقع بصر (حالم) صاحب النزل ، على ذلك الفارس الزنجى ، حتى ارتسمت على شفتيه ابتسامة كبيرة ، وهو يتجه إليه ، قائلا:

\_ أهلاً يا سيد (فهد) .. مرحبًا بك .

أجاب (فهد) تحيته بإشارة من يده ، دون أن ينبس ببنت شفة ، فأسرع (حالم) يعد له مشروبًا ساخنًا ، وهو يسأله في اهتمام :

\_ كيف كاتت رحلتك إلى ( قرطبة ) ؟!

أجاب (فهد) باقتضاب ، وبصوت خشن جاف ، بدا وكأنه يأتى من أعماق بنر سحيقة : - جيدة .

كان (حالم) يدرك أن (فهد) لا يميل إلى الكلام، وأنه لولا ما يصدر عنه، بين الحين والآخر، من كلمات مقتضبة موجزة، لبدا وكأنه أبكم، لا يمكنه التحديث بحرف واحد، وعلى الرغم من هذا، فقد عاد يسأله:

- هل علمت ما ينتويه القشاليون ، في الأيام القادمة ؟!

رمقه (فهد) بنظرة صارمة ، قبل أن يرتشف مشروبه الساخن في هدوء ، دون أن يجيب السوال، فابتسم (حالم) ، مغمغمًا:

- اغفر لى فضولى يا سيد (فهد) .

أشار (فهد) بيده إشارة صارمة ، وهو يواصل ارتشاف مشروبه الساخن ، فاتجه (حالم) إلى حجرة صغيرة ملحقة بالمكان ، وهو يقول:

- على أية حال ، لقد وصلت رسالة من الشيخ . لم يكد (فهد) يسمع العبارة ، حتى هب من مقعده ، وأزاح ما تبقى من مشروبه الساخن ، وهو يندفع نحو (حالم) ، الذى خرج من تلك الحجرة الصغيرة ، ممسكا رقعة جلدية مطوية ، اختطفها (فهد) من يده فى لهفة ، وفردها بسرعة ، والتهم كلماتها القليلة ببصره ، قبل أن يدسنها فى حزامه ، ويندفع خارج النزل ، و (حالم) يهتف به :

> - إلى أين ؟! إنك لم تنته من مشروبك بعد! ولكن (فهد) لم يسمعه ..

لقد وثب على متن جواده ، وانطلق به على الفور ، متجاوزا الأحياء السكنية ؛ ليعبر السوق كالصاروخ ، على نحو أثار دهشة الجميع وذعرهم ، فهتف أحدهم :

- ماذا أصابه ؟! لقد اعتدناه هادنا صارما رصينا . أجابه آخر ، وهو يتابع ( فهد ) في توتر بالغ :
- لا ريب في أنه يحمل أخبارا عاجلة لا بد أن تصل إلى الملك بأقصى سرعة .

\_ سأله الأول فى قلق : \_ أخبار ؟! أية أخبار ؟! أشار الثانى بيده ، قانلاً : - أخبار القشتاليين.

وكأنما خرج الجواب من بين شفتيه ؛ ليسرى فى السوق كله ، سريان النار فى الهشيم ..

فلم یکد ینهی عبارته ، حتی هبط علی السوق کله صمت عجیب ، اشترك فیه الجمیع ، دون اتفاق أو رأی مسبق .

وبحركة تلقائية ، استدارت عيونهم جميعًا السي الشمال ، وكأنهم يخترقون الزمان والمكان بأبصارهم؛ ليصلوا إلى الحدود ..

حدود الخطر ، بينهم وبين القشتاليين ..

أما (حالم) ، صاحب النزل ، فقد توقف في مكانه صامتا ، بعد ذهاب (فهد) ، وقد تعلقت عيناه بباب النزل ، حتى سمع صوتا من خلفه ، يقول بالإسبانية :

- أحسنت اللعبة أيها العربي .

از ،رد (حالم) لعابه في صعوبة ، واستدار إلى صاحب الصوت ، مغمغمًا في توتر : -حقًا ؟!

برز المتحدث من ركن خفى ، فى تلك الحجرة الصغيرة ، وهو يقول بابتسامة صفراء ، وعينين تتألفان ظفرا:

\_ بالتأكيد ،

كان يرتدى ثيابًا عربية أندلسية أصيلة ، إلا أن كل شيء فيه ، بخلاف تلك الثياب، لم يكن أندلسيًا أبدًا .. لقد كان أحمر الوجه ، أزرق العينين ، أشقر الشعر ، يبدو أشبه بالفرسان الجرمانيين أن ، منه إلى فرسان ( قشتالة) و ( ليون) ، الذين يتحدّث بلسانهم ، وهو يقول في ظفر :

- كل شيء كان دقيقًا ، حتى إنه لم يكن من الممكن أبدًا أن يكشف خدعتنا .. لقد استخدمنا نفس الرقع الجلدية ، حتى يخط عليها الشيخ رسائله ، ونجح أحد رجالنا في تقليد خطه بدقة مدهشة ، على نحو أقنع ذلك الزنجى ، بأن الشيخ يرسله في مهمة عاجلة إلى (مالقة) ، بدلاً من عودته إلى (غرناطة) ، ولم يكن لدينا شك في أنه سينطلق لتنفيذ مهمته، دون إضاعة لحظة واحدة ، مما يعنى أن ما لديه من

<sup>(\*)</sup> اسم يطلق على مجموعة من الأجناس الأوروبية، تغلب فى شعوب (السويد)، و(النرويج)، و(الدانمارك)، و(أيسلندا). و(ألمانيا)، و(النمسا)، و(اسويسرا)، وشمال (إيطاليا). و(هولندا)، (وبلجيكا).

معلومات ، عن الجيش القشتائي وتحركاته ، لن تصل إلى (غرناطة) في الموعد المناسب ، وهذا يعنى أيضًا أن مفاجأتنا لهؤلاء العرب ستكون كاملة ، و ....

وتألَقت عيناه بجذل وحشى ، قبل أن يضيف : - وعنيفة .

قالها ، ثم انطلق يقهقه في ظفر واستمتاع ، و (حالم) يتطلع إليه في صمت ، محاولا أن يرسم على شفتيه ابتسامة ، بدت على الرغم منه باهتة مرتجفة ، قبل أن ينتزع نفسه من صمته وتوتره ، ويتساءل في خفوت :

- أهذا كل ما تنوونه ، بشأن ( فهد ) ؟! صمت الجرماني بضع لحظات ، قبل أن يبتسم في مكر ، قائلاً :

- ليس بالضبط .

ثم صب لنفسه كأسا من الخمر ، وهو يتابع :

- ذلك الزنجى مقاتل عربى شرس ، وفى كل مرة
اصطدم فيها برجالنا ، كانت خسارتنا فادحة ، وليس
من مصلحتنا أن نسمح له بالاصطدام بهم مرة أخرى،

وخاصة فى المرحلة القادمة ، التى نستعد فيها للغزوة الكبرى .

امتقع وجه (حالم) ، وهو يغمغم بصوت مرتجف : \_ ولكن (فهد) ليس خصمًا هيئا .. إنك ستحتاج إلى جيش كامل لقتله .

هنف الجرمائي من دهشة:

!? 41TA \_

تُم الفجر ضاحكًا مرة أخرى ، قبل أن يستطرد فى سخرية :

إن آخر ما نسعى إليه هو قتله يا رجل .
 سأله مبهوتًا :

\_ ماذا ستفعلون به إذن ؟!

جرع الجرماتي كأسه دفعة واحدة ، قبل أن يقول بايتسامة ساخرة ، ولهجة صارمة للغاية :

\_ ليس هذا من شأنك .

احتقن وجه (حالم) ، ودون أن ينبس ببنت شفة لبضع لحظات ، صب الجرمائي خلالها لنفسه كأسا أخرى ، ألقاها في جوفه دفعة واحدة ، على نحو جعل (حالم) ينتزع نفسه من توتره ، ويتساءل في حذر: - قل لی یا سید (هیلموت ): الك لست قشستالیا ، فلماذا تفعل كل هذا ؟

انتزع الجرماني صرة من حزامه ، وهو يقول في سخرية :

- لنفس السبب ، الذي تفعله من أجله أيها الأندلسي .

وألقى إليه الصرة ، مستطردا :

- الذهب .

قالها ، والطلق يقهقه مرة أخرى في سخرية .. وفي ظفر ..

## \* \* \*

عشى الرغم من أن (قهد) لم يكن قد استرد عافيته كاملة ، بعد رحلته المرهقة ، من (قرطبة) الى (شنتفى) ، إلا أن رسالة الشيخ الزائفة جعلته ينطلق بجواده بأقصى سرعته ، في طريقه إلى (مائقة) ، في محاولة لبلوغها قبل شروق شمس الغد ، كما طلبت الرسالة ..

لم يكن يدرى طبيعة مهمته بالضبط، ونكن الرسالة

أكدت ضرورة لقانه هناك بشخص محدد ، حددت صفاته وسماته ، والاسم الذي سيقدم نفسه به ..

وعلى الرغم من كل ما يشعر به ، من تعب وإرهاق ، لم يكن من الممكن أبدا أن يضيع (فهد ) لحظة واحدة ، دون أن ينقذ أوامر الشيخ ..

فبالنسبة إليه ، كانت هذه الأوامر أشبه بالقدر ..

لا يمكن رده ..

أو حتى مناقشته ..

مهما كاتت الأسباب...

حتى جواده المرهق نفسه ، لم يبد أى تمسرُد أو اعتراض ، وهو يواصل الانطلاق بأقصى سرعته ، عبر الحقول والوديان ، وكأتما أدرك بدورد أهمية وخطورة مهمة راكبه وحتميتها ..

وعنى الرغم من حرارة الجو ووعورة الطريق ، لم يتوقف الجواد وراكبه لحظة واحدة ، خلال ساعة كاملة ، من أجل شربة ماء ، أو قليل من الراحة ..

حتى لاح ذلك الركب من الفرسان من بعيد ..

كانوا الله عشر فارسا . في ثياب أندلسية ، تشف عن الثراء وكريم المحتد ، على نحو أثار انتباه (فهد) واهتمامه ، فخفض من سرعة جواده ، وهو يقحصهم ببصر د في سرعة وحذر كعادته .

ولكن الفرسان لم يتوقفوا لحظة واحدة ..

لقد انطلقوا نحوه مباشرة ، وكاتهم يستهدفونه بالذات ..

وبحركة غريزية ، أمسكت يد (فهد) مقبض سيفه ، وضافت عيناه في تحفز ، وهو يوقف جواده ، ويشد قامته فوقه باعتداد ، وصدره العارى يلتمع تحت ضوء الشمس ، والركب يقترب منه أكثر ..

و أكثر . .

وأكثر ..

وعندما صار عنى قيد عشرة أمتار منه ، لوح أحد الفرسان بيده ، هاتفا بلغة عربية ، ولهجة أندلسية سليمة :

- أيها الزنجى .. هل يمكنك أن تدلقا على الطريق الى ( شنتقى ) .

أما باقى الفرسان ، فقد خفضوا سرعة جيادهم ، وإن لم يحاولوا التوقف ، وراحوا يدورون حول جواد

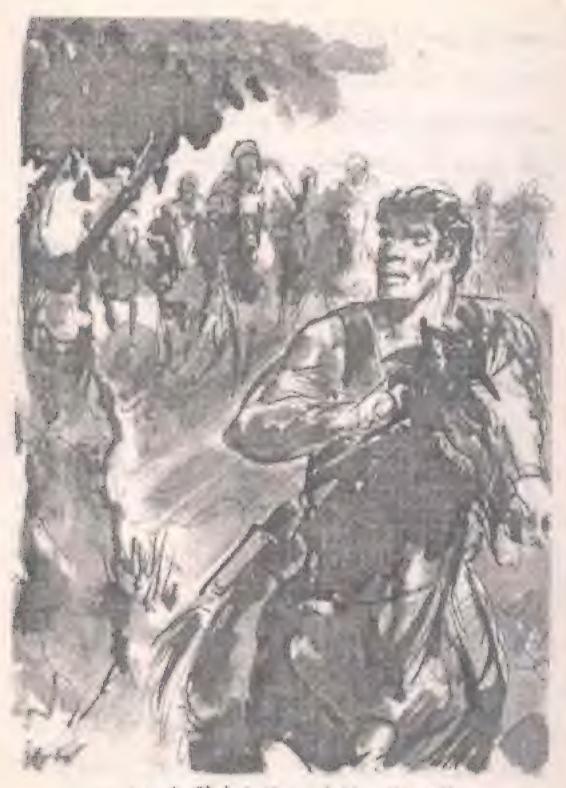

ولكن الفرسان لم يتوقفوا لحظة واحدة . . لقد انطلقوا نحوه مباشرة ، وكأنهم يستهدفونه بالذات . .

( فهد ) ، وهم يتشاغلون بالتطلع السي الوديان الخضراء الممتدة إلى مدى البصر ..

وفى حــذر زاند ، ودون أن تتــرك يـده مقبـض سـيفه ، راحت عينا (فهد) تتابعان الفرسان فى توتر ، وهو يجيب الفارس الأول فى حزم ، وبصوت عميق غليظ:

- إلى الشمال الشرقي .. اتبع ال ...

قبل أن يتم عبارته ، استل الفرسان الأثنا عشر سيوفهم فجأة ، وانطلقت من حلوقهم صرخة قتالية ، تتعارض تداما مع الثياب التي يرتدونها .

صرخة قشتالية محضة ..

وكرجل واحد ، القضوا على (فهد) ، من كل الاتجاهات ..

وهنا ، ارتجت المنطقة كلها بصرخة هادرة ..

صرخة الطلقت من حلق (فهد) ، وهو يمتشق حسامه من غمده ، وينقض بدوره كالصاعقة ..

كان القشتاليون ، المتنكرون في هينة اندلسية ، يحيطون به من كل جانب ، وسيوفهم تنقض من كل اتجاد ، إلا أن سيفه راح يدور حوله كالإعصار ،

فيصد سيفا ، أو يضرب عنقا ، أو يغوص في صدر ، ليمزق قلب أحد القشتاليين ...

وعلا صليل السيوف ..

وتفجرت الدماء في عنف . .

والطلقت صرخات (فهد) الصارمة ، وصرخات القشتاليين المتألمة ..

تُم فَجِأَةَ ، تراجع من تَبِقَى منهم .. تراجعوا في أن واحد ، على نحو يوحى باتفاق

مسيق ، ،

وقبل أن يدرك (فهد) لماذا حدث هذا ، وقعت عيناه على أربعة من القشتاليين ، يندفعون نحوه بخيولهم ، وقد أمسكوا فيما بينهم شبكة كبيرة ، أشبه بشباك الصيادين ..

وعلى الفور ، فهم ( فهد ) الموقف كله .. ويكل قوته وسرعته ، جذب عنان جواده ، محاولا الإفلات من الفخ ..

ولكن القشتاليين الأخرين عادوا ينقضون بسيوفهم . كان فضا محكما بحق ، اضطر المقاتل العربى الأسود إلى اتخاذ مسار محدود .. نفس المسار الذي أرادود بالضبط.

وبمنتهى العنف ، ارتطمت به الشبكة ، بخيوطها المعدنية الثقيلة ، وانتزعته من على متن جواده ، لتلقى به أرضا في عنف ، وتحيط به فيي قوة ، وهو يقاومها في استماتة ، محاولا رفع سيفه لتمزيق خيوطها المعدنية .

وفى هذه المرة ، القض عليه القشاليون بكل العنف والشراسة ..

وبهراوات ضخمة ، راحوا ينهالون على جسده ، وهو يطلق دسرخاته الثانرة الغاضبة ، التى رددتها وديان (غرناطة ) كلها ..

والطلق صهيل الجواد الأسود ، وهو ينقض على القشتاليين ، وارتفعت قائمتاه الأماميتان ، لتهويا بحافريه القويبن على صدر أحدهما ..

تُم استدار إلى الثاتي ..

وصرخ القشتالي الثاني ، وهو يستل سيفه : - اللعنة ! الجواد يدافع عن صاحبه ..

أطلق صرخته ، وهو يضرب بسيفه بكل قوته .. وفي سرعة مدهشة ، تراجع الجواد كفارس

مقاتل ، ومال براسه في رشاقة وبراعة مدهشتين ، لتفادي ضربة السيف ..

وعلى الرغم من دهشتهم ، القسم من تبقى من فريقى القشتاليين إلى فرفتين صغيرتين ..

الأولى واصلت ضرب ( فهد ) بهراواتها التقيلة ، والثانية امتشقت سيوفها ، والقضنت بها على جواده ..

وتراجع الجواد المدراب أكثر وأكثر ، والطلق صهيلة الثائر مرات ومرات ، وهو يتفادى ضربة سيف هنا ، وأخرى هناك ..

أما (فهد) ، فقد راح يقاوم ..

ويقاوم ..

ويقاوم ..

ولكن الخيوط المعدنية للشبكة القوية ، كانت تحبط مقاومته بشدة ..

والهراوات الثقيلة كاثت تهوى على رأسه فى

ثم جاءت الضربة ، التي ارتج لها رأسه في عنف ..

ومادت به الأرض ، وأظامت الدنيا أمام عينيه ، و ...

وفقد الوعى ..

وأطئق جواده صهيلاً قويا أخر ، وضرب الهواء بقائمتيه مرتين ، قبل أن يدور حول نفسه ، متفاديا الضربات الأخيرة لسيوف القشاليين ، ثم ينطلق مبتعدا بأقصى سرعته ، وقوائمه تنهب الأرض نهبا . ولتوان ، تجمد الموقف كله ، وعيون القشاليين تتابع الجواد المبتعد ، قبل ان يلتفت أحدهم إلى (فهد) في سرعة ، وحدجه بنظرة عصبية ، وكأتما يتوقع أن يهب من غيبوبته ، وينقض عليهم مرة أخرى . .

وعندما طال صمت (فهد) وسكونه، وأيقن الجميع من غيبوبته، هتف أحدهم في توتر:

- أخيرا .. لقد تصورت لحظة أنه سيقتلنا جميعا. هتف آخر:

- كيف يصاع الأندلسيون أمثاله ؟! إنه يقاتل كالوحوش !

غمغم ثالث في عصبية ساخطة ، وهو يدير عينيه في جنت رفاقه:

> - لقد فقدنا ستة رجال ، قبل أن نظفر به . هتف رابع في حدة ، وهو ينو ح بسيفه :

\_ دعونا نقتله ، جزاء ما اقترفت يداه :
اعترض الأول طريقه ، هاتفا في صرامة :
\_ ويحك يا رجل .. الفارس ( هيلموت ) أمر بإلقاء
القبض عليه حيا ، والملك ( فرناندو ) أمرنا بطاعة

الفارس ( هيلموت ) ، باعتباره قائد المهمة .

قال الرابع في عصبية :

\_ إذكم تقدرون ذلك الجرمانى بأكثر مما يستحق . أجابه الأول ، وهو يجذب من سرجة بعض الأغلال المعدنية ، ويتجه بها نحو (فهد):

\_ إننا نطيع أو امر مليكنا .

تعاون الأربعة على تقييد معصمى (فهد) وكاحليه بالأغلال ، دون أن يتبادلوا كلمة واحدة ، وما إن نهضوا ، بعد التهانهم من هذا ، حتى بدا لهم فارس يقترب من بعيد ، أمكنهم تمييزه وتعرفه على الفور ، فوقفوا صامتين ، حتى بنغهم، وتألقت عيناه في ظفر ، وهو يتطلع إلى (فهد) الفاقد الوعى ، قبل أن يقول :

\_ فقدتم سنة رجال ، وظفرتم به .. عظيم .. كنت أتوقع خسارة تمانية رجال .. لم يرق لهم أسلوبه ، فتبادلوا نظرة عصبية ، جعلته يقول في صرامة :

هیا .. سندفن موتانا ، حتی پتسنی لنا أن نعود
 بسرعة ، فالطریق طویل یا رجال .

غمغم أحدهم:

\_ الطريق ؟!

التفت ( هيلموت ) إلى الشمال ، وتألفت عيناه في ظفر ، وهو يجيب :

- نعم يا رجل .. الطريق .. الطريق إلى ( قرطبة ) :.

قالها ، وتألَّقت عيناه في ظفر أكثر ..

و أكثر ...

وأكثر ..

\* \* \*

## ٧\_قفص القمد ..

تهللت أسارير (فارس) ، وجواده ينهب الأرض نهبا ، إلى جوار جواد (مهاب) ، وبدت كلماته مقعمة بالمرح والسعادة ، وهو يهتف:

\_ ستكون مفاجأة راتعة لعزيزنا (فهد) ، أن نئتقى به في (شنتفى) .. أأنت واثق من أنه لا يتوفّع حضورنا ؟!

أجابه معلم السلاح ( مهاب ) في حزم :

بكل تأكيد .. نحن أنفسنا لم نكن نعلم أتنا سنأتى الله هنا ، فما بالك به ؟!

لاحت نهما أسبوار (شنتقى ) من بعيد ، فهر (فارس) رأسه ،قائلا :

- الواقع أننى لست أدرى لماذا طلب منا الشيخ اللحاق ب (فهد) فى (شنتفى) .. لقد استيقظ والقلق محفور فى ملامحه ، وظل مهموما بعض الوقت ، ثم لم يلبث أن طلب منا فى الحاح ، أن نذهب للقاء (فهد) هنا .

ثم سأل في اهتمام:

\_ أهو حلم رآه ؟!

هز ( مهاب ) رأسه في حزم ، وقال :

- مستحیل ! شیخنا رجل عرکته الأیام ، و آکل منه الدهر وشرب ، و هو لیس بالرجل الذی یتخذ قرارا کهذا لحنم رآه ، و لا حتی لکابوس اقض مضجعه .

العقد حاجباه في شدة ، وهو يضيف :

- هناك شيء ما حتماً .. شيء بلغه ، أو رآه أو سمعه .. المهم أنه لم يتخذ قراره هذا عبثًا .

بدت الحيرة بضع لحظات على (فارس) ، قبل أن تكتسب ملامحه صلابة واضحة ، ويقول في حزم :

- أنت لا تعرفه مثلما أعرفه .

بلغا أسوار (شنتفی) ، فی تلك اللحظة ، فأشار الله (مهاب ) بالصمت ، وهما يجتازان أبواب المدينة ، ويعبران سوقها بجواديهما ، فی طريقهما اللی نزل (حالم) ...

وفى اهتمام شديد ، تبعتهما عيون رواد السوق .. فلأن (شنتفى) هى أقرب مدن (غرناطة) إلى الحدود ، اعتاد أهلها التطلع إلى كل قادم جديد بشك وحدر ، وهم يتساءلون عما إذا كان عدوًا أم صديقًا .. أتدلسيًا أم قشتاليًا ..

تاجرًا أم متسوقًا .. أم مقاتلا ..

فبعد أكثر من نصف قرن ، من التواجد العربى فى ( الأندلس ) " ، لم يعد من السهل تمييز العربى عن القشتالى ...

التزاوج بين الجنسين أنجب أجيالا جديدة ، حملت ملامح عربية قشتالية أندلسية ..

ملامح اشترك فيها الجميع تقريبا ..

حتى اللغة ، صارت أمرا متداولا بين الطرفين ..
معظم العرب صاروا يتحدثون الأسبائية بطلاقة ..
ومعظم الأسبان يتحدثون العربية ..

بل يمكن القول إن اللغتين قد امتزجتها ببعضهما

<sup>(\*)</sup> فتح العرب (الأندلس) (عاد ۱۹۲۱م)، وكانت تعرف عندنذ باسم (قندالشيا)، وكان عهدهم عهدا ذهبيا، ازدهرت فيه التجارة والصناعة والزراعة والتعدين، وأصبحت خلاله (قرطبة)، و (أشبيئيه)، و (غرناطة) مراكز مشهورة للثقافة والعلم والفن، ولا يزال تأثيرهم واضحا في عادات السكان ولمغتهم حتى اليوم، ولقد استعاد الأوروبيون (الأندلس)، عام (۱۹۳۱م).

حتى صنعتا لغة جديدة ، يسهل على الطرفين فهمها ، والتحدّث بها ..

لغة أندلسية خاصة ..

وهذا لا يعنى أن العربية قد تراجعت ..

أو حتى الأسيانية ..

لقد احتفظت كل لغة بأصالتها ، وأدبها ، وفنونها ، وتاريخها ، وتراثها ..

ونشأت أيضًا تلك اللغة الجديدة ..

لغة العامة ، كما يمكننا أن نصفها ..

وان تكون مبالغين ، لـ و قلنا إن معظم الأنظار قد اتجهت إلى ( فارس ) دون ( مهاب ) ..

ليس لأنه شاب جميل المحيا ، ومسيم الطلعة ، ممشوق القوام ، متين البنيان فحسب ..

وليس لأنه يرتدى ثيابًا بيضاء ناصعة ، لم يعتد أحدهم رؤيتها ..

ولكن لأنه كان يمتطى جواده على نحو غير مأنوف على الإطلاق ، في ذلك العصر ..

لقد كان يمتطيه دون سرج أو لجام ، وعلى نحو يشغ عن براعة الفارس ، وأصالة الفرس نفسه ، الذى سار بعنق قوى ، ورأس مرفوع ، وحوافر تضرب الأرض في قوة والتظام ..

ولأن معظمهم ما زالوا يذكرون تلك الروايات ، التى يتناقلها الجميع عن أمير (قرطبة) ، وعن شجاعته وقوته ، وتاريخه المجيد ، قبل أن يلقى مصرعه غدرا ، على يد القشتاليين ، فقد راحوا يتهامسون حول ذلك الزى الأبيض ، الذى يشبه تمامًا ما نقله الرواة ، عن زى الأمير الراحل ..

وفى هدوء حازم ، ودون أن يلتفت إلى (فارس) ، قال (مهاب) :

- يبدو أتهم قد تعرفوك يا فتى .

اتعقد حاجبا (فارس) ، وهو يتساءل:

\_ تعرفوا ماذا بالضبط ؟!

صمت (مهاب) بضع لحظات ، قبل أن يجيب فى صرامة :

ـ تاريخك .

نم يحاول (فارس) سؤاله عما يعنيه ، وقد أدرك بخيرة السنوات الماضية ، أن (مهاب) لن يجيب أسئلته ، بأى حال من الأحوال ..

ئم إن تلك السنوات نفسها قد جعلته يفهم ما الذي يعنيه الجميع ..

يفهمه ويستوعبه جيدا ..

ولكنه لم يتحدث عنه أبدا ..

ولن يفعل ، ما لم تضطره الظروف نهذا ..

ولأنه قد قرر تجاهل الأمر ، فقد عبر السوق مع (مهاب) في صمت ، حتى بلغا تلك المنطقة السكنية ، وتوقفا بجواديهما عند نزل (حالم) ، ومهاب يقول :

- هذا هو الشرل ، الذي وصفه لنا الشيخ .. المفترض أن يكون (فهد) داخله الآن .

هبط الاثنان عن متن جواديهما ، ودلفا إلى النزل ، الذي اكتظ بالرواد ، في تلك الساعة ، التي نشطت فيها حركة الاسواق ، وتوافد العديدون للارتواء بمشروب حلو ، أو بعض الأعشاب الساخلة المغلية ، التي تفيد القلب والمعدة ، والتي اشتهر بها نسزل حالم ) بالتحديد ..

وما إن دخل (فارس) و (مهاب) إلى المكان ، حتى التجهت العيون كلها إليهما في فلق حذر ، فارتسمت على شفتى (فارس) ابتسامة هادنة ودود ، وهو يقول :

ـ طاب صباحكم يا سادة .

كان لهدونه ووسامته وابتسامته أثر كالسحر ، فى نفوس رواد اللزل ، الذين الطلقوا يردون تحيته فى حرارة ، فيما عدا (حالم) نفسه ، الذى رمق الاثنين فى توتر ، وهو يسألهما فى حذر :

ـ بم یمکننی خدمتکما ؟!

أشار إليه (مهاب) ، قائلا:

ـ كل ما نحتاج إليه هو قليل من الماء ، وإجابة سؤال واحد .

رمقهما (حالم) بنظرة متوترة أخرى . تم التقط دورق المياه ، وصب منه قدحين لهما ، وهو يقول :

- الماء حق للجميع ، أما الجواب ..

لم يتم عبارته ، ولكن ( مهاب ) ابتسم ، فائلا :

- ربما كان الجواب أسهل من الماء.

تُم مال نحود ، هامسا :

- أين ( فهد ) ؟!

لم يكد الرجل يسمع الاسم ، حتى التفض جسده فى عنف ، وكأنما هوت على رأسه نيران السماء ، واخترقت جسده إلى قدميه ، وتراجع بحركة حادة ،



لم يكد الرجل يسمع الاسم ، حتى انتفض جسده في عنف ، وكأنما هوت على رأسه نيران السماء ..

اسقطت الدورق من يدد ، ليتحظم بين قدميه ، وهو يهتف بكل انز عاج وذعر الدنيا :

- ( فهد ) ؟! ( عهد ) يا المحمد المحمد

انعقد حاجبا (فارس) في توتر ، وتبادل نظرة سريعة مع (مهاب) ، قبل أن يقول للرجل فيي صرامة :

الذى يحضر الى هذا ، كل جين وأخر .. الجميع بعرفونه ، ولست أظنك بالذات تجهله .

اتسعت عينا (حالم) في هلع ، وهو يحدق فيهما ، قبل أن يزدرد شينا من لعابه في صعوبة ، عبر حلقه الجاف ، قائلا بصوت مرتجف:

- آه .. (فهد) .. إنه لم .. لم يحضر اليوم .

كان جوابه ، بالطريقة الثي نطقه بها ، ونظرات
الذعر والهلع في عينية ، أشبه بدليل ادانته ، جعل
(مهاب) يمسكة من قميصه ، ويشده اليه في غضب
صارم ، وهو يكرر:

\_ أبين ( فهد ) يا رجّل ؟!

لوَح (حالم) بذراعي، في ارتباع، وهو يصرخ:

المياه. م ٣ ــ فارس الألدلس عدد ٩ و الطريق الي قوطمة : - لست أدرى . . إننى لم أره . . أقسم إننى لم أره اليوم .

تُم التقت إلى رواد النزل ، صانحًا :

- النجدة يا قوم .. النجدة .. إنهما يضمران لى سراً .

وقبل حتى أن ينتهى نداؤه ، كان كل رواد النزل قد هبوا من مقاعدهم ، وفقزت يد كل منهم إلى مقبض سيفه ، للذود عن الرجل الذي استنجد بهم ..

وبسرعة البرق ، امتشق (مهاب) سيفه ، وصاح بصوت صارم قوى :

- من يسع لمصرعه فليسحب سيفه .. والله الأقطعن كل رقبة تدور في نظاق سيفي ، دون شفقة أو رحمة .

ومع قوله ، استل (فارس) سيفه بدوره ، وعلى الرغم من أنه لم ينبس ببنت شفة ، إلا أن تلك النظرة الصارمة القاسية المحذرة المتوعدة ، المطلّبة من عينيه ، جعلت قلوب الجميع ترتجف في صدورهم ، وأيديهم تتجمد على مقابض سيوفهم ، وعيونهم تدور في محاجرها ، في حيرة وتوتر وتردد ، في حين تابع في معابره ؛

- نحن لا نسعى لايذاء أحد ، أو الاستيلاء على ما لا نملك أو نستحق .. لقد أتينا للبحث عن رفيقنا ، الذي نتق تمامًا بأنه قد جاء إلى هنا هذا الصباح ، وذلك الرجل يدرك هذا جيدا ، ولكنه يخفى أمراما ، يخشي أق يهاف البوج به عيد الدهب في عيد البوج بالم تبادل الرجال نظرة شديدة التوتر ، قبل أن يهتف - ما عدا إلَّان \_ رضيد النول عدًا الصية وأعِف معهم المراتني أعرفك بالهذاب المالية المالية المالية م ثم الفصل عن الأخرين ، وتقدم نحو (مهاب) ، وتطلع إلى وجهه في اهتمام وتمعن ، قبل أن تتهلل أساريره، ويهتف في حماس: المالية المالية يد رياد! إنك هي . أنت قاند القرسيان . مولاى طنونه البار ، هاتفا : . ( باهم ) تردد الاسم بين حلوق الحاضرين في البهار ، قبل أن يتدافعوا تحوية (مهاب ) ، وهم يهتفون باسمه ، على ندو جعل ( حالم ) يتراجع مدعورا ، ثم يندنني ليختيئ خنف طاولة اليال ، و) . . . ( المتال المال المال

وفى رشاقة مدهشة ، عبر ( فارس ) الطاولة يقفزة واحدة ، وقبض على علق ( حالم ) ، قائلا في صرامة :

- إلى أين أيها الحقير ؟!

صرخ ( حالم ) في رعب :

- إنتى لم أفعل شينًا .. أقسم لك .

ومع ارتجاجة جسده ، المذعور ، التقطت أذنا ( فارس ) رنين الذهب في حزامه ، فالتقط الصرة بحركة سريعة ، هاتفًا في غضب :

- ما هذا إذن .. رصيد النزل هذا الصباح ؟! امتقع وجه (حالم) ، وشحب ، وارتجفت يداه وهو يحاول استعادة صرة الذهب ، هاتفًا بصوت مختنق :

- ذهبي .. أعد إلى ذهبي .

جذب ( فارس ) حزام الصرة ، ثم أفرغها على طاولة البار ، هاتفًا :

- دعنا نلق عليه نظرة أولا .

واتسعت عيون الجميع ، وهم يحدقون في العملات الذهبية العديدة ، التي حملت على وجهيها نقشاً لصورتي (فرناندو) و (ايزابيلا) ، ملكي (قشتالة) و (ليون) ، و (فارس) يقول في غضب صارم : حجبًا ! إنه ذهب قشتالي يا رجل.

تم مال يجذب (حالم) من عنقه ، ويجبره على النهوض ، وهو يستطرد:

\_ أى عمل حقير ، حصلت من أجله على هذا الذهب القشتالي يا رجل ؟! وأين (فهد) ؟! أهذا ثمن خباتتك له ؟!

صاح ( حالم ) بوجه شاحب كالموتى :

\_ إنه لم يأت .. أقسم لكما .

وهنا الدفع أحد الحاضرين ، يقول في حزم :

\_ لو أنكما تقصدان ذلك الزنجى العملاق ، الذي يمتطى جوادًا كالليل البهيم . فقد جاء هذا الصباح .

ثم أدار عينيه إلى (حالم) في صرامة ، مستطردًا :

\_ وأتى إلى هنا .

استدار (مهاب) عندنذ إلى (حالم) ، يكل غضب وصرامة الدنيا ، ووضع سيفه على عنقه ، صارخًا :

- أين ( فهد ) أيها الحقير ؟! ماذا فعلت به ؟!

خر ( حالم ) ساجدًا على ركبتيه ، وراح يصرخ برعب هائل :

\_ الرحمة .. الأمان .. الأمان يا قائد الفرسان . صرخ فيه (مهاب) : - قبل لى أين (قهد) ، وإلا فلا تنشيد رحمية أو أماثا.

انهار (حالم) ، وهو يقول بصوت شاحب كانقبور :

- سأخبرك يا قاند الفرسان . سأخبرك بكل شيء !!
ثم راح يروى لهما ما حدث ..
وبكل التفاصيل ..

## - the think

كل شمىء بدا هادنا ، فى ذنك المعسكر الصغير البسيط ، خارج أسوار ( غرناطة ) ، وفي بسيطة ورصائة ، راح الشيخ يعد طعامه ، مرتديا ثوبا بسيط ، لا يتناسب قط مع ما كان يرقل فيه من فاخر الثياب ، أيام كان وزيرا أثيرا مقربا لأمير ( قرطية ) . . . كان يؤدى عمله فى صمت ، وإن شفت كل خلية من خلاياه عن قلق خفى ، وهموم حفرت ملامحها وسط تجاعيد سنوات العمر الطويل . .

ففى أعماقه ، لم تكن نبرة القلق ، التئ تصاعدت منذ يومين مضيا ، قد خفتت بعد ..

هناك شيء غير طبيعي ، يحيط بالموقف في (شنتفي) .. : (بالهم) لقد أرسل رسالة عاجلة ، بوساطة الحمام الزاجل ، السي وسيطه هناك ، دون أن يتلقى جوابا شافيا كالمعتاد ..

أو حتى أي جواب .-

وهذا لم يحدث قط، منذ بدأت هذه الاتصالات، في عهد (طوقان)، والد (حالم)..

لم يحدث إلا في هذه المرة، بعد موت (طوقان) .. وهذا يثير قلقه ...

وشكوكه ..

وبشدة ..

صحيح أنه كان يعرف (طوقان) منذ حداثتهما ... ولكن هذا لا ينطبق على (حالم) ..

ثم إن الفارق بين الاثنين .. (طوقان) و (حالم) ، فارق كبير للغاية ..

ف (طوقان) عاش حياته كلها في (قرطبة)، وشهد سنوات كثيرة من اللمحة الأخيرة لمجد العرب في (الأندلس)..

> أما (حالم)، فقد جاء مع النهاية .. نهاية عصر نهضة (الأندلس) ..

ونهاية حكم العرب في (قرطبة) ... الما المداع راية (قشبالة) و (ليون) .. الما و الحسار الراية العربية ..

ولائن أمه أندنسية، وليست عربية الأصل والمنشأ ، لم يولد (احالم) بائتماء عربي صرف العالم الله ومع نموه ، صار أكثر ميلا لكل ما هو غير عرابي ولكنه أخفى هذا في أعماقة .. السلم الخفاه بكل ما ورثه من خبث وذكاء الله يسلم وعلى الرغم من هذا ، فقد شعر به الشيخ في أعماقه .. " أما أما ورثه أما

خفة ، لا تتناسب مع سنوات عماره، وذلك الشيعر

اليسار ، أوقفت سيل أفكاره بغيَّة ، وجعلته يتَّب في

الأشيب الوقور ، الذي يكسو رأسه ولحيته ، واختطف سيفه ، واستدار به نحو مصدر الصوت ، وهو يشهره في تحفر متوتر ..

« رویدت ایها الوزیر ... انه آنا » لم یکد الشیخ بلتقط صوت امیر (غرناطه) ، حتی انخفض سیفه بسرعة ، وارتفع صوته المتهدج ، وهو یقول:

- مولاى (ابن الأحمر) .. اغفر لى تسرعى ، ولكن من منا لا يفتقر إلى الأمان ، في هذا الزمان ؟! وافقه أمير (غرناطة) بإيماءة من رأسه ، قانلا : - صدقت .

ثم هبط عن متن جواده ، وتلفّت حوله ، قبل أن يتساءل :

\_ أوحيد أتت هنا ؟!

أجابه الشيخ في وقار:

- من بلغ مثل عمرى، لا يخشى الوحدة يا مولاي . ابتسم الأمير ( ابن الأحمر ) ، وقال :

> - كنت أتساءل : أين (فارس) و (مهاب) . تنهد الشيخ ، مجيبًا :

11.6 1 1.11

\_ المفترض أن يكونا في (شنتفي ) الأن .

التقت إليه الأمير ، مغمغمًا ، في مزيج من التساؤل والتوتر:

- ( شنتفى ) ١٤ الأن ١٢

تُم اتخذ مجلسه ، على حجر قريب ، وتساءل :

- هل من أخبار جديدة عن القشتاليين ؟! أجابه الشيخ في رصانة:

- إنهم يستعدون لضربة كبرى . اعتدل الأمير ، متسائلاً في قلق شديد : - كنف ؟!

صمت الشيخ لعظة ، قبل أن يجيب :

هـذا ما أتتظر معرفته، في غضون أيام قلائل.
 ردد الأمير:

- ما ننتظر معرفته ؟! تُرى أهدا ما أرسات (فارس) و (مهاب) إلى (شنتفى) بشأته ؟! أومأ الشيخ برأسه إيجابًا ، فاتعقد هاجبا الأمير بشدة ، وهو يقول:

- ترى مادًا كاتت (غرناطة ) ستفعل دونك ؟! ثم نهض ، مستطردًا في حزم :

- أنت على حق أيها الوزير .. لا أحد يشعر بالأمان ، في هذا الزمان ، لذا ..

بتر حديثه ، وفرقع سبابته وإبهامه ، فبرز تلاته فرسان أشداء من بين الأشجار ، أشار اليهم الأمير ، قائلاً :

- ستظل فی حراستهم ، حتی یعود ( فارس ) و (مهاب ) .

غمغم الشيخ متبرَّمًا:

\_ لست في حاجة إلى حراسة خاصة .

ابتسم الأمير، وهو يمتطى صهوة جواده، مجيبًا: - بالتأكيد.

تُم أشار إلى الفرسان الثلاثة ، قائلاً في صرامة :

- الوزير هو سيدكم الآن .. كل أو امر د مطاعة .

حنوا رءوسهم صاغرين . في حين النفت الأمير إلى الشيخ ، مستطردًا :

- عندما یعود ( فارس ) ، أخبره أننى أریده فی قصری عنی الفور .

وجذب عنان جواده ، مضيفًا في حزم :

- عندى له مهمة .. مهمة خاصة جدا .

قالها ، وانطلق بجواده يبتعد ..

ويبتعد ..

ويبتعد . .

## \* \* \*

امتدات السهول الخضراء وارفة مشرقة ، فى دلك الصباح ، وساد هدوء تام المنطقة ، حتى بدت أصوات الطيور وحشرات الحقول واضحة ، و ...

وفجأة ، لاحت سحابة غبار من بعيد ..

وراحت تقترب بسرعة ..

بسرعة كبيرة للغاية ..

ثم برز فارسان في وضوح ، على منن جواديهما ، ينهبان الأرض نهبًا ..

فارسان عربيان أصيلان ..

كأتا ينطلقان بكل حماس والفعال الدنيا ، وقد ارتسمت على وجهبهما صرامة مخيفة ، لو وقع عليها بصر أعدائهما ، لسقطت قلوبهم بين أقدامهم ، من فرط الهلع والرعب ..

وعلى الرغم من سرعة الفارسين ، جذب أحدهما معرفة جواده في قوة ، وضغط بطنه بفخذيه ، وهو بهتف : ـ هنا يا (رفيق) .. هنا .

غرس الجواد العربى الأبيض الأصيل حافريه الأماميين في الأرض، وفرد صدره القوى إلى الأمام، وهو يطلق صهيلاً قويًا، في حين جذب (مهاب) عنان جواده، هاتفاً:

... لماذا نتوقف يا (فارس) ؟!

وثب (فارس) عن صهوة (رفيق)، وهو يتجه نحو بقعة من الأرض، قائلاً:

\_ انظر هناك .. لقد نشب فتال عنيف ، عند تلك الشجرة الكبيرة .

قفز (مهاب) عن جواده بدوره ، و تجه إلى البقعة نفسها ، وفحص الآثار في اهتمام ، ثم غمغم ، وكأنه يحدّث نفسه:

\_ اثنا عشر رجلاً .. بل ستة عشر .. أربعة منهم انطلقوا متوازين .

قال (فارس) في توتر:

- وكانوا يحملون شيئا ، بلغت أطرافه الأرض . انحنى ( مهاب ) يمس تلك الأثار ، مكملا : - شيء يتكون من خيوط ثقيلة . العقد حاجبا (فارس) في شداة ، وهو يقول في حرّم :

\_ شبكة من المعدن .

اتعقد حاجبا (مهاب) بدوره ، وارتفعت عيناه تتابعان أثرا واضحا على الأرض ، وهو يقول فسى عصيبة :

\_ الجواد دافع عن صاحبه في بسالة .

قالها ، والتقت عيناه بعينى (فارس) ، وانطلقت من عيونهما صاعقة من الحزم والغضب والإصرار ، و (مهاب) يضيف:

- الشمال الشرقى .. ثلاث ساعات تقريبًا .

وكان هذا آخر ما تبادلاه من حديث ، قبل أن يندفع كل منهما إلى جواده ، ويثب إلى صهوته ، ثم ينطلق الجوادان ينهبان الأرض نهبا ، في الطريق إلى حيث انطلق القشتاليون بأسيرهم ..

الطريق إلى ( قرطبة ) ..

\* \* \*

« توقفوا» ..

الطلق الهتاف من حلق ( هيلموت ) في صرامة ،



\_ الشمال الشرقى . . ثلاث ساعات تقريبًا . وكان هذا أخر ما تبادلاه من حديث قبل أن يندفع كل منهما . .

وهو يجذب عنان جواده فى قوة ، فتوقف الركب القشتالى دفعة واحدة ، حتى كاد (فهد) الفاقد الوعى يسقط عن الجواد ، الذى وضعوه فوقه ، لسولا أن أمسك به أحد الفرسان القشتاليين ، وهو يقول فى خشونة فرضها جفاف حلقه الشديد :

- ثماذا تتوقّف الأن أيها الجرمانى ؟! الجياد بمقدورها أن تواصل العدو حتى الغروب ، وكلنا أقوياء ، و ...

قاطعه ( هيلموت ) في صرامة :

\_ لا تناقش أو أمرى .

انعقد حاجبا القشاتائي في غضب ، وهم بقول شيء ما ، ولكن (هيلموت) جذب عنان جواده ، ليميل نحوه ، وهو يستطرد في صرامة أكبر:

- وعندما تتحدُث إلى ، في المرة القادمة ، حاول أن تتذكر أننى هنا بأوامر من مليكك مباشرة ، وهذا يعنى أن تخاطبني بلقب القائد ، وليس بالإشارة إلى جنسيتي .. أهذا مفهوم ؟!

ازداد انعقاد حاجبی القشتالی ، و أطلَت من عینیه نظر مَ عصبیة غاضبة ، وقفزت یده بحرکة غریزیة الی مقبض سیفه .. و ... وبدا وكأن الغيوم تنعقد على رءوس الجميع -ونكن تلك النظرة الباردة ، الصارمة ، القاسية ،
المطلّة من عينس (هيئموت ) ، لم تلبث أن حطمت
نظرة الغضب ، في عينس وقلب القشبالي ، فارتخت
اصابعه الممسكة بمقبض سيفه ، وتراجع ، مغمغما
في حدة:

- طاعة الملك ( فرناندو ) فوق كر اعتبار . غمغم الألماني في برود :

\_ بالضبط .

قالها ، وأدار جواده بعيدًا ، وراح يدير عينيه فيما حوله ، بحثًا عن شيء ما ، على نحو جعل الفرسان القشتاليين يتبادلون نظرة حائرة ، قبل أن يسال أحدهم:

\_ أنحن بالتظار أحد أيها القائد ؟!

صمت (هيلموت) بضع توان ، قبل أن يرفع سبابته ، مشيرا إلى الشرق ، وقائلا في صرامة :

\_ هذا .

أدار الجميع عيونهم إلى حيث يتسير ، وتوقّفت أبصارهم عند سحابة من الفيار ، بدت من بعيد ، وراحت تقترب وتقترب ، حتى بدا وسطها فارس قوى البنية ، عنى متن جواد مبرقش ببقع بنية كبيرة ..

وكان من الواضح أن الأثماثي ينتظر وصول ذلك الفارس بلهفة واهتمام شديدين ، فعلى الرغم من بروده المعهود ، أطلت من عينيه نظرة متوترة للغاية ، وهو يتابع ذلك الفارس ببصره ، حتى بلغ الركب ..

كان أسود الشعر ، أسمر البشرة ، قوى البنية ، يحمل ملامح أندلسية واضحة ، امتزجت بعينين زرقاوين ، اشتركت مع سمرته ، لتمنحه مظهرا عجيبا ..

وبغطرسة عجيبة ، تجاهل ذلك القادم كل الفرسان القشتاليين ، واتجه نحو (هيلموت ) مباشرة ، وراح يتحدث اليه بلغة لم يفهم أحدهم حرفًا واحدًا منها ..

والعقد حاجبا (هيلموت) بشدة ، وهو يستمع إلى ذلك القادم ، وارتفعت يده تحك ذقته في توثر ملحوظ ، ثم استدار يلقى نظرة نحو الجنوب ، قبل أن يلقى بضع كلمات قليلة للقادم ، الذي أوما براسه إيجابا ، ثم أدار عنان جواده ، وعاد ينطلق من حيث أتى ..

وبشيء من العصبية ، قال أحد القشتاليين : \_ ما الذي يحدث بالضبط ؟!

تجاهل ( هيلموت ) السؤال تماما ، وهو يقول في صرامة :

\_ سننفصل هنا .. سيبقى خمسة منكم فى هذه البقعة ، وسيواصل الباقون مسيرتهم معى إلى زقرطية ) .

تبادل الفرسان نظرة متوترة ، قبل أن يهتف أحدهم :

\_ ولماذا بيقى خمسة منا هنا ؟!

أجابه ( هيلموت ) في صرامة شديدة :

ـ لأن أو امر الملك ( فرناندو ) تؤكد حتمية وصول
 هذا الزنجى إلى ( قرطبة ) سالمًا ، بأى تُمن .

قال الرجل في حدة:

ـ وما الذي سيمنع وصوله سائمًا ؟! أجابه في صرامة شديدة :

\_ غباؤكم .

اتسعت عيون الجميع في دهشة مستنكرة ، لم تلبث أن تحولت إلى غضب هادر ، كادوا معه يمتشقون سيوفهم ، لولا أن هتف الألماني في غضب صارم :

 ذلك القارس الأبيض يطاردنا ، محاولا استعادة رفيقه .

لم یکد یأتی علی ذکر (فارس) ، حتی تحول غضب القشتالیین الی موجة من التوتر ، تبادلوا معها نظرة أخری ، قبل أن یجذب أحدهم سیفه فی حدة ، هاتفا:

- سنروى السهول يدمانه إذن .

أشار الألماني بسبّابته ، قائلاً في حزم :

- هذا ما عنيته بالضبط.

لم یکد یاهی عبارته ، حتی انطلق فی المکان صهیل جواد قوی ، فاستدارت کل العیون الیه.

وكان المشهد مهيبًا رهيبًا بحق ..

فعلى متن ذلك الجواد ، الذى اطلق صهيله ، كان (فهد) ينتنى على نحو بالغ المرونة ، إلى حد مذهل ، ويحل قيود كاحليه ، بأصابع يديه المقيدتين من خلف ظهره ، وقد انتنت ساقاه إلى الخلف بأسلوب بدا وكأته مستحيل تماما ..

وبكل قوته و الفعاله ، صرح (هيلموت) : - امنعوه .. امنعوه من الفرار .. ومع آخر حروف صيحته ، كان (فهد) قد تخلص من قيود كاحليه بالفعل ، ووتب إلى الأرض ، ومعصماه مازالا مقيدين خلف ظهره ..

ويسرعة مدهشة ، امتشق القشتاليون سيوفهم ... والطلقت من حناجرهم صرخة قتالية مخيفة ..

وكرجل واحد ، انطلق القشتاليون العشرة نحو (فهد) ، وسيوفهم تضرب الهواء على نحو رهيب .

وبتكنيك فتالى مدهش ، أحاطوا بالعملاق الأسود ، الذي راح يقاتل في عنف وقوة ، للتخلص من قيوده ..

وعلى الرغم من الأوامر المشددة ، بالإبقاء على حياة (فهد) ، لمح الألماني في عيون فرسان قشتالة نظرة دموية مخيفة ..

ولأنبه يدرك طبيعتهم جيندا ، فقد أدرك أنهمم سيتجاهلون حتمًا أوامر الملك ..

وسيطيعون الشيء الوحيد ، الذي تدربوا عليه ، منذ وعت عيونهم الدنيا ..

القتل وإراقة الدماء ..

ویکل قوته ، هتف ( هینموت ) ، و هو یجذب عنان جواده : ولكن صيحته ذهبت سدى ، مع تك الرغبة العارمة فى قلوب القشتاليين ، للانتقام ممن ذهب بأرواح رفاقهم .

وضاعت صبحته أيضا مع صرخة (فهد) ، التى زلزلت الأرض ، وترددت فى السهول الواسعة ، حتى كادت تبلغ مسامع (فرناندو) غى (قرطبة) ..

والعجيب أن تلك الصرخة لم تفت فى عضد القشتانيين العشرة، وسيوفهم ترتفع، فى وجه العملاق الأسود. الذي لم ينجح فى التخلص من قيوده..

تم تهوى .. بمنتهى العنف .. والقسوة ..

## ٣\_ الفرسان ..

« مهلا » ..

هتف (فارس) بالصيحة ، وهو يجذب معرفة جواده بكل قوته ، قبل أن يتب عن متنه ، فى رسّاقة مدهشة ، وينحنى ليفحص بقعة من الأرض ، فاتجه اليه (مهاب) ، متسائلا:

\_ ماذا هناك ؟!

أشار. ( فارس ) إلى الأثار ، قائلا :

- إننا نطارد أحد عشر فارسا ، وجوادًا منفردًا .

قال ( مهاب ) في دهشة :

\_ جواد ماذا ؟!

أجابه (فارس) في حزم:

- انظر حوافر هذا الجواد الأخير .. إنها لم تنغرس فى الأرض إلى نفس العمق ، الذى انغرست به حوافر الجياد الأخرى ، وهذا يعنى أنه لا يحمل فارسا على متنه .

العقد حاجبا (مهاب) بضع لحظات ، قبل أن يتب عن جواده ، وينحنى قاحصا الآثار بدوره ، ثم يقول فى توتر :

- انه جواد (فهد) ... السعاع [ ] ... الله الله (فارس) في دهشة :

- وكيف تعرفته ؟!

أشار (مهاب ) بیده ، مجیبا :

- إنه استنتاج محض ، فنحن لم نعثر على جثته ، حيث نشب القتال ، وهذا يعنى أنه لم يلق مصرعه ..

قال ( فارس ) في حماس :

- وأنه يتبع سيده.

مط ( مهاب ) شفتیه ، مغمغما :

ـ ريما.

نهض (فارس) واقفا، واتجه نصو جواده، ووثب بعينيه، قائلاً في حزم:

- لا تفسير آخر.

تُم جذب معرفة جواده ، ولكزه بركبتيه في يطنه ، هاتفًا :

- هيا يا (رفيق) .. لكن دقيقة ثمنها ..

وثب (مهاب ) بدوره على متن جواده ... والطلق اللجو إدال .. ، بالنا المد الدات .. الم في الفارسان الم من المناه المناه

ف الطاقت عن سخ الحقيم بالإلمانيان والسر district.

فجأة ، الطلق صهيل قوى ..

واقتحم جواد أسود كالليل دانرة فرسان ( قشتالة).. اقتحمها ، في نفس اللحظة ، التي كبادت فيها

السيوف تهوى على عنق (فهد) و مد الدالة

ويقفزة مدهشة ، ضرب الجواد أحد الفرسان القشتاليين ، في ظهره ، فدفعه إلى الأمام ، ليرتطم بزميل له ، مأل سيفه مع عنف الارتطام ، فأصاب به خوذة زميل ثالث ..

ومع الهرج المباغث ، الحنى (فهد) يتقادى ضربات السيوف ، ثم الدفع الى الأمام ، وضرب أقرب جواد له في صدره ، فصهل الجواد ، وارتفعت قائمتاه الأماميتان على لحسو غريزى ، مما أفقد فارسه توالانه ، فسقط الرطا في عنف بد ا حد الما ع

وفى نفس اللحظة ، كان الجواد الأسود يتفادى ضربة سيف ، ويطلق صهيلا غاصبا ، وهو يضرب فارسا أخري بالتشاك الثنيت كاللفااء الإيماءية وبكل غضب الدنيا ، هنف (هيلموت) :

ـ تماسكوا .. أكملوا الدائرة .. افتلوا الجواد ..
ولم ينتبه ، إلا في اللحظة الأخيرة ، إلى أن عبارته
قد الطلقت من بين شفتيه بالألمانية ، وليس

وأن أحدًا من القرسان لم يقهم .. وريما لم يسمعه ..

فقد كانت صرحات ( فهد ) تشق المكان ، وصهيل جواده يخترق الآذان ..

وصرخات القشتاليين تتبعثر في كل مكان .. ثم انطلق صفير ، وسط كل هذا ..

صفير جعل الجواد الأسود يتراجع بغتة ، ويطلق صهيلاً أكثر قوة ، ثم يعدو وسط فرسان قشتالة ، متجها نحو سيده ، الذي الطلق يعدو بدوره ، بجسده الأسود القوى ، ومعصماه مقيدان خلف ظهره ..

واتعقد حاجبا (هيلموت )، أمام ذلك المشبهد، وهتف:

\_ أوقفوه .. أوقفوا الزنجى .

هذه المراة ، الطلقت صيحته بالقشتالية ..

والتقطتها آذان الفرسان ..

وكرجل واحد ، الدفعواندو (فهد) ، الذي راح يعدو بسرعة مدهشة ، وجواده بتجه اليه ، و ... ووتب (فهد) ..

ا وكانت وثبة لا مثيل لها .. قط ..

وثبة فارس مقيد ، نحو جواده ، الذي يعدو وأقصى سرعة ..

ولكن أروع ما في هذه الوثية ، هو أنها وضعت الفارس الزنجي على متن جواده ...

ومع إدراكه أن الأملور قد سارت على ما يرام ، أطلق الجواد صهيلا آخر ، وترك فارسه بندنى بصدره إلى عنقه ، ويضم فخذيه البه بقوة ، قبل أن يزيد من سرعته ، ويعدو كرياح عاصفة ، في قلب شتاء قاس ..

والطنقت من حلوق فرسان (قشتالة) صورخة غاضبة ..

أما (هيلموت) ، فلم يقلت من بين شفتيه حرف ولحد ..

فقط جذب عنان جواده بكل قوته ، واتعقد حاجباه فى شدة ، وهو يجذب سهمًا من كنانته ، ويدس مؤخرته فى وتر قوسه ، ثم يصوبه بدقة .. بمنتهى الدقة ..

وفى نفس اللحظة ، التى وثب فيها جواد (فهد) الى الأمام ، أطلق (هيلموت) سهمه ..

وانطلق السهم ..

والطلق معه ( هيلموت ) بجواده ..

والطلق أيضًا صهيل قوى ، من الجواد الأسود .. صهيل ألم حاد ، عندما الغرس سهم الجرماتي في فخذه ..

وعلى الرغم منه ، اختل توازن الجواد ..

ومع سقوطه ، ارتطم جسد (فهد ) بالأرض ، وتدحرج في عنف ، قبل أن يسيطر على نفسه ، ويوقف جسده ، ثم يهب واقفا على قدميه ، ومعصماه مازالا مقيدين خلف ظهره ، و .....

«خسرت أيها الزنجى » ..

هتف بها ( هیلموت ) ، وهراوته تهوی علی رأس

( فهد ) ، في نفس اللحظة التي نهض فيها هذا الأخير ..

وكانت الضربة عنيفة ..

إلى أقصى حد ..

وسقط (فهد) مرة أخرى ..

سقط فاقد الوعى ..

أما الجواد ، فقد نهض في صعوبة ، وحاول أن يتقدُّم نحو سيَّده ، وهو يطلق صهيلاً عصبيًّا ..

ولكن (هيلموت) التقط سهمًا آخر من كناتته، وهو يقول في غضب:

- إننى أبغض فتل الجياد ، ولكننى لن أتردد لحظة في إطلاق سهمى الثاتي على عنقك ، لو واصلت عنادك هذا ..

خُيل إليه أن الجواد الأسود قد فهم كل كلمة نطق بها ، فقد رفع عينيه إليه لعظة في صمت ، وبدا وكأنما قد نقل بصره من الوجه إلى السهم ، قبل أن يظلق صهيلا خافتا ، ويلقى نظرة سريعة على سيده ، ثم يبتعد بأقصى سرعة تسمح بها إصابته ..

وهتف أحد فرسان (قشتالة)، وهو يعدو نحوه بجواده:

- لا تسمحوا لذلك الجواد الحقير بالفرار الله الدوت وقبل أن يتم القشتالي عبارته الطلق (هياموت ) سهمه ..

واتسعت عينا القشتالى ، وانطنقت من حلقه شهقة ألم ذاهلة مذعورة ، عندما اخترق سهم ( هيلموت ) عنقه ، والقاد عن جواده جثة هامدة ..

واتسعت عيون الفرسان الباقين في ذعر مستنكر ، قبل أن تنطلق من حلوقهم صرخة غضب.

واستل ( هيلموت ) سيفه ، صارحا قي صرامـة بخت منفة:

\_ لو حاول احدكم ، مجرد محاولة ، ساقطع عنقه بلا تردد ..

صاح به قشتائی ثائر :

لقد قتلت أحد الرفاق ...

صر خ ( هیلموت ) :

ساکررها ، مع کل من یتجاوز الاوامر ، او یتخید

من نفسه قاندا لنفسه ... هل تفهمون ۱۱ القاند

هنا .. الملك ( فرناندو ) سنحنی هذه الصفة ، وکل

من یرفضها او یتجاوزها خانن یستحق القتل ..



وقبل أن يتم القشتالي عبارته ، أطلق ( هيلموت ) سهمه ...

وانعقد حاجباد في شدة ، وهو يضيف :

- أليس هذا ما أقسمتم عليه يا فرسان (قشتالة) ؟! سرى توتر عنيف بين القشتاليين ، وتبادلوا نظرة عصبية متوترة ، قبل أن يغمغم أحدهم :

- كان يطارد جوادا مصايا فحسب ،

هتف ( هيلموت ) :

\_ سأفتل من يحك أنفه ، دون أمر مباشر بهذا . و از داد العقاد حاجبيه ، و هو يهتف :

- ما رأيكم يا فرسان (فَشْتَالَة ) ؟! ما قولكم ؟! تبادل الفرسان نظرة أخرى، قبل أن يقول كبيرهم:

\_ سنطبع كل ما أمر به مولانا ( فرناندو ) .

ظل (هينموت) معقبود الصاجبين ، يدير فيهم عينيه بضع لحظات ، قبل أن يعيد سيفه الى غمده ، قائلاً في صرامة :

\_ عظیم .. فی هذه الحالة ، استمعوا الی جیدا ، ونف ذوا کل ما سامرکم به ، فالفارسان اللذان بطارداننا ، خبیران فی تقصنی الأثر .

و عاد حاجباه ينعقدان ، و هو يضيف :

\_ وسنحاول استغلال هذا .. إلى أقصى حد .

قالها ، وراح يملى أوامره الجديدة ..

الأوامر ، التى جعلت الكل يوقن أنه يستحق منصب القيادة هذا ..

وعن جدارة ..

## \* \* \*

بدأت الشمس رحلة المغيب ، و (فارس) و (مهاب) ينطلقان على متن جواديهما ، متتبعين أثار الفرسان القشاليين وحملهم ، وعند البقعة التي دار فيها القتال ، أشار (مهاب) بيده ، قائلاً :

\_ هنا ز

وثب (فارس) عن متن جواده، وأسرع يفحص الأثار، هاتفًا:

\_ رباه ! لقد اشتبك معهم (فهد ) هذا .

أضاف (مهاب ) في حزم:

\_ عشرة فرسان ، على متون جيادهم ، و ( فهد ) يقاتل على قدميه .

قال ( فارس ) :

- جواده تدخل ، وبعضهم سقط ، و ....

قاطعه بغتة صهيل ضعيف ، جعله يلتفت إلى مصدره ، ويهتف :

- رياه! إنه جواد (فهد).

ارتفع حاجبا (مهاب) ، وهو يعدو نحو الجواد ، هاتفا في انزعاج:

\_ إنه مصاب ..

كان الجواد الأسود يرقد على جاتبه ، وسهم ( هيلموت ) ما زال مغروسًا في فخذه ، الذي أغرقته الدماء ، فأسرع ( مهاب ) يقحصه ، وهو يهتف :

- رياه ! هذا الجواد بحاجة إلى إسعاف عاجل .

ثم ربنت على فخذ الجواد فى حذر ، قبل أن يجذب السهم فى قوة ، فأطلق الجواد صهيلاً قوياً ، وانتفض جسده فى عنف ، وإن أعجزته إصابته عن النهوض ، فراح عنف وينخفض فى عصبية ، جعلت فراح عنف يربن عليه ، متمتما فى تعاطف مشفق :

- اهدأ أيها الجواد . اهدأ . كل شيء سيصبح على ما يرام بإذن الله (سبحاته وتعالى) ..

سأله ( فارس ) في توتر:

\_ هل يمكنك مداواته ؟!

أومأ (مهاب ) برأسه ، مغمغما : - بعناية الله (عز وجل ) .

وقف (فارس) يراقبه بضع لحظات ، قبل أن يتلفت حوله ، متمتمًا :

- كاتت محاولة فاشلة من (فهد) ..

غمغم ( مهاب ) ، وهو يداوى الجواد :

\_ لقد أفقدوه الوعى .. أليس كذلك ؟!

أوماً (فارس) برأسه إيجابًا ، ثم اتحنى يفحص الأثار ، قبل أن يقول في عصبية غاضبة :

- يا للأوغاد !! لقد قيدوا معصميه إلى أحد جيادهم ، ليعدو خلفهم مضطرًا طوال الوقت !

عض ( مهاب ) شفتیه فی مرارة غاضبة ، مغمغما :

- إنهم يستنزفون قوته ؛ حتى لا يسعى للفرار مرة أخرى .

كراً (فارس) ، وهو يقبض على مقبض سيفه في قوة:

\_ يا للأوغاد !!

ثم أدار عينيه إلى الأفق ، يراقب رحلة الشمس إلى الغروب ، وهو يقول في حزم :

- من الواضح أنهم ينطلقون منذ أوَّل النهار ، دون التوقَف إلا للضرورة القصوى ، وجيادهم لن تحتمل هذا حتمًا ، مما سيضطرهم إلى التوقَف ، مع هبوط الليل .

واصل (مهاب) عمله مع الجواد، وهو يقول: \_ الليل سيمنعنا من تعقب أثارهم أيضًا .

قال (فارس) في حزم:

- هذا يعنى حتمية أن نحدد وجهتنا ، قبل أن تختفى الشمس في الأفق .

قالها ، ووثب في خفة على متن جواده ، وهو يكمل :

- elk ...

لم يتم عبارته الأخيرة ، وهو ينطلق بالجواد لبعض الوقت ، و ...

وفجأة ، جذب معرفة جواده فى شدة ، والعقد حاجباه ، وهو يتطنع إلى الآثار على الأرض ، متمتمًا :

... عجبًا ! الأمر يبدو وكأن ...

لم يحاول إكمال عبارته ، في هذه المررة أيضًا ،

وهو يتب عن متن جواده ، ثم ينحنى ليفحص الآثار بدقة أكثر ..

ثم العقد حاجباه في شدة ، وهو يقول :

- رباه ! لقد انقسموا إلى قسمين .. قسم حمل ( فهد ) إلى الشمال الشرقى ، والقسم الآخر ...

قبل أن يتم عبارته ، انطلقت صيحة (مهاب) ، ممتزجة بصليل السيوف ..

واستدار (فارس) بأقصى سرعته إلى حيث (مهاب)، ووقع بصره على قائد الفرسان، وقد اتخرط فى قدال عنيف، مع خمسة يرتدون ثبابًا أندلسية..

ويقاتلون كالقشتاليين ..

ودون كلمة واحدة ، وثب (فارس) على متن (رفيق) ، واستل سيقه ، وهو ينطلق نحو المعركة ..

أما (مهاب) ، فعلى الرغم من مفاجأته بظهور القشتاليين الخمسة ، إلا أن طبيعته وخبراته السابقة ، قد ساعدته على هضم المفاجأة بسرعة البرق ، وهو ينتزع سيفه من غمده ، ويستقبل انقضاضتهم كالأسد، وهو يطلق صيحة قتالية قوية ..

ولكن القشتاليين الخمسة كانوا يقاتلون بشراسة لا مثيل لها ...

وعلى الرغم من علمهم بوجود (فارس) ، على قيد أمتار قليلة ، وعلى مرمى أبصارهم ، إلا أتهم تجاهلوا وجوده تمامًا ، والقضوا كلهم على (مهاب)...

كان من الواضح أنهم قد انتظروا هذه اللحظة بالذات ..

لحظة اتفصال الفارسين ..

وأنهم يهدفون إلى الانفراد بفارس واحد ، و .... وقتله ..

بلارحسة ..

## \* \* \*

وقف الملك (فرناندو) صامتًا ساكنًا ، في شرفة قصره الكبير في (قرطبة) ، يراقب غروب الشمس ، وهو يحمل كأسه ، التي امتلأت حتى منتصفها ، وقد انعقد حاجباه في شدة ، توحى بغرقه في بحر تفكير عميق ..

ومن خلفه ، ارتفع صوت ارتطام كعبين تقيلين بعضهما بالبعض ، مع صوت جهورى ، يقول :

- مولاتى الملكة ( إيزابيلا ) ، ملكة ( قشستالة ) و (ليون ) .

مط (فرناندو) شفتيه ، في شيء من الاستهجان ، وهو يستدير إلى حيث دنفت الملكة ، بجمالها الساحر الشهير ، واعتدادها الأكثر شهرة ، ثم عاد يشيح بوجهه ، مغمغما :

- مرهبًا بجميلة الجميلات .

انعقد حاجباها ، مع رنة السخرية في عبارته ، وقالت في شيء من الصرامة :

- مِا الذي يحدث بالضبط يا ( فرناندو ) ؟!

مط شفتیه مرة أخرى ، وهو یقول:

- وما الذى تتصورين أنه يحدث يا ( إيزابيلا ) ؟! تسلَلت رنة ساخرة إلى لهجتها الصارمة ، وهى تقول :

- أخبرنى أتت ، فأنا لم أرك قط بهده الهينة ، إلا عندما تنتظر أخبارا مهمة من ( غرناطة) .

قال في سخرية :

- يا نلبراعة!

- ثم ألقى محتويات كأسه كلها في حلقه دفعة واحدة ، قبل أن يلتفت إليها بوجه محتقن ، قائلا : - صدقت يا مليكتى .. أثنا أتتظر بالفعل أخبارًا مهمة من ( غرناطة ) .

ومال نحوها ، ليضيف :

- أخبارًا قد تفتح لنا الطريق إليها على مصراعيه . لم يبد عليها التأثر بعبارته الأخيرة ، وهي تسأله : - وأية أخبار تلك ؟!

تَأْلُقَت عيناه ، وهو يجيب:

- خبر وقوع الفهد في أسرنا . بدت عليها الحيرة ، وهي تسأله :

- أي فهد ؟!

تراجع بحركة حادة ، وأطلق ضحكة عالية مجلجلة ، استفزأت مشاعرها كلها ، فهتفت في حدة :

- أى فهد يا (فرناندو ) ؟!

تجاهل سؤالها تمامًا ، وهو يشير إلى خادمه الأبكم ، الذى الدقع يملأ كأسه ، ثم تراجع فى سرعة ، و (فرناندو) يقول:

- هل تعلمین یا عزیزتی أن حربنا مع ( غرناطة ) لیست حربًا عسكریة بالدرجة الأولی ؟! إنها حرب میادی و أفكار .. مبادئنا و أفكارنا تحارب مبادئهم ، وأفكارهم .. ورموزهم أيضًا .. ولقد ربحنا منهم (قرطبة) ، عندما أفسدنا أفكارهم ومبادئهم لعدة سنوات ، ونشرنا بينهم الرشوة والفساد وحب استغلال النقوذ .. تمامًا كما يقول دينهم .. لقد دفعنا مترفيهم إلى الفسق والفساد .

قالها ، وقهقه ضاحكًا مرة أخرى ، فهنفت فى عصبية :

- لست أرى في هذا ما يضحك . لوَّح بسبابته في وجهها ، هاتفاً :

- بالضبط يا جميلتى .. إنها بلية ،. وشر البلية ما يضحك .. لقد حصلنا على وسيلة تدميرهم من دينهم نفسه ، وهم لا يدركون (\*).. هذا لأن أسهل ما يمكنك فعله هو دعوة المترفين إلى الفسق واستغلال النفوذ .. إنه أمر يبدو لهم ممتعًا ، ودليلاً على

<sup>(\*)</sup> القرآن الكريم .. الأية رقم (١٦) من سورة (الإسراء) .. بصم الله الرحمن الرحيم (وإذا أردنا أن نهلك قرية ، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا) [صدق الله العظيم] .

سطوتهم وقوتهم ، فينغمسون فيه ، ويتباهون به ، ويسرفون في ارتكاب الأخطاء والمعاصى ، حتى ينهار المجتمع من أساسه ، ويكونون هم أول الساقطين . اتعقد حاجباها ، وهي تقول :

- عجبًا ! لم أعهدك حكيمًا مؤمنًا هكذا ؟! تَهِقَه ضَاحِكًا مرة أخرى ، وقال :

- لا شأن للأمر بالإيمان والحكمة يا جميلتى .. إنها وصفة تصلح لكل الأحوال والأزمان .. صدقينى أنا . تم انعقد حاجباه فجأة ، وهو يضيف في صرامة:

- وفي (غرناطة) ما زائت هناك رموز ومبادئ.. ذلك الفارس الأبيض صار رمزا للطهارة والنقاء والبطوئة، والشيخ المأفون صار رمزا للحكمة.. حتى قائد الفرسان الكهل، صار رمزا للمقاومة والبقاء .. وحتى يمكنك هزيمة مملكة (غرناطة)، والحاقها بما صار لنا من (الأندلس)، عليك أن تحطمي تلك الرموز أولا.

بدا لها منطقه سليمًا عبقريًا ، فتمتمت : - أهـذا كـل ما تسـعى إليه إذن ؟! أن تحطم رموزهم ؟!

هتف ، ملوحا بكاسه :

.. هذا هو الهدف الرنيسى ..

ثم عاد حاجباه بنعقدان ، وهو يضيف:

\_ ولكن الهدف الأكثر أهمية وعجالة الآن ، هو استعادة ذلك الزنجى ، قبل أن ينقل ما لديه للأدلسيين.

غمغمت في دهشة :

\_ ما لدیه ؟!

ازداد العقاد حاجبيه ، وهو يقول في صرامة :

- نعم يا جميلتي .. ما لديه .

وعلى الرغم من دهشتها وحيرتها ، فالملك ( فرناندو ) لم يزد حرفًا واحدًا ..

على الإطلاق ..

## \* \* \*

القض القشتاليون الخمسة على (مهاب) بتكنيك مدروس بدقة مدهشة، إذ هاجمه تلاثة منهم مباشرة، في حين القض الاثنان الآخران من الجانبين.

وبكل قوته ، قاتل (مهاب) ..

ولكن كيف لفارس واحد ، مهما بلغت قوته ، أن يتصدى لخمسة سيوف في أن واحد ؟! . كيف ؟!

لقد تصدى سيف (مهاب) لثلاثة سيوف ، وتراجع محاولاً تفادى السيف الرابع ..

ونكن الخامس لم يمهله ..

فمع تراجعه ، شعر بنصل السيف الخامس ينغرس في ظهره..

والدفع (مهاب) إلى الأمام ، لينتزع ذلك النصل من ظهره ..

وهنا ، غاص نصل آخر في فخذه ..

وارتفعت سيوف القشتاليين الخمسة ، لتنهى القتال بضربة واحدة قاتلة ، مع مرأى الدماء ، التى تدفقت من جراح (مهاب) ..

ولكن (فارس) أطلق صيحته ..

والقض بكل قوته ..

واستدار ثلاثة من القشقاليين لمواجهته ، في حين هوى الاثنان الآخران بسيفيهما على (مهاب) .. وتلقى (مهاب) السيفين على نصل سيفه ، في

نفس اللحظة التى هوى فيها (فارس) بسيفه، صارحًا:

\_ أيها الأوغاد .

أصاب سيفه عنق قشتالى ، ثم تركه ليغوص فى صدر ثان ، فى نفس اللحظة التى القض فيها (مهاب) على ثالث ، والقض عليه القشتالى الرابع ..

وأطلق (فارس) صيحته ثانية ..

وضرب ..

وضرب ..

وتدفقت الدماء في عنف ..

ثم هدأ كل شيء دفعة واحدة ..

وفى حزم ، مسح (فارس) الدماء عن نصل سيفه ، وهو يتلفّت إلى معلمه ، هاتفًا فى توتر والزعاج :

- أأتت بخير ؟!

أشار ( مهاب ) بيده ، قائلا :

- إننى مصاب فى مواضع شتى ، ولكننى بدير .. لا توجد إصابات قاتلة والحمد لله .

سأله (فارس)، وهو يقحص جراحه في توتر:

- ألديك ما يصلح لتضميد جراحك ؟!

أوما (مهاب) برأسه إيجابًا ، وهو يشير إلى سرج جواده ، فالتقط (فارس) تلك اللفافة الجلدية من سرج الجواد ، وأخرج منها تلك الضمادات ، التى أعدها (مهاب) مسبقًا ، وهو يغمغم :

\_ هل كنت مستعدًا لهذا ؟!

ابتسم ( مهاب ) في شحوب ، وهو يقول :

- كل فارس يتوقع إصاباته يا فتى .

تمتم (فارس) ، وهو يضمد جراحه في سرعة :

\_ من حسن الحظ.

عض ( مهاب ) شفتیه ، مغمغما :

- حسن الحظ ؟! لقد خسرنا الكثير من الوقت يا (فارس) ، وهذا في صالحهم بالتأكيد.

المعقد حاجبا (فارس) ، وهو يقول:

- لقد قتلنا خمسة منهم .

هز ( مهاب ) رأسه ، قائلا :

- هذا لا يهم .. من الواضح أنهم يريدون (فهد) وما لديه بأى ثمن ، حتى إنهم يضحون بكل شخص وكل شيء ، في سبيل هذا .

تراجع (فارس) ، معمعما :

- رباه ! هذا يعنى أن ما لدى (فهد) ثمين للغاية . أمسك ( مهاب ) يده فى قوة ، قائلاً : - وخطير للغاية أيضا .

ثم جذبه إليه ، مستطردا في حزم : - وهذا يعنى حتمية أن تذهب يا فتى.

قال ( فارس ) في سرعة:

\_ فلیکن .. سأضمد جراحك ، و ....

قاطعه (مهاب ) في صرامة :

\_ الآن .

تراجع ( فارس ) في حدة ، هاتفا :

1º 1310 \_

أجابه في صرامة أكثر:

أقول الأن يا (فارس) .. لكل دقيقة تمنها ..
 أذهب يا فتى .. اذهب خلفهم ، واتركنى .

صاح (فارس) مستنكراً:

\_ أتركك ؟! هذا مستحيل !

قبض (مهاب) على ذراعه فى قوة أكبر، وهو يقول:

- المستحيل الوحيد ، والعار كل العار ، أن تضيع (غرناطة ) ؛ لأن (مهاب ) كان مصابًا .. ارتفع حاجبا (فارس) في تأثّر ، فتابع (مهاب ) في حزم صارم :

- لقد ضمدت جراح ظهرى ، وأنا ضمدت جرح الجواد ، ويمكننى تضميد ما تبقًى من جراحى ، والعودة بجوادى وجواد (فهد) إلى (شنتفى) ، أما أنت ، فعليك أن تكمل المهمة ، وألا تتراجع قط ، مهما كاتت الأسباب ،

وكادت أصابعه تتغرس في دراع (فارس) ، وهو يضيف:

- اذهب يا فتى .. اذهب .. هم يريدون (فهد ) ونحن نريده .. ولكل دقيقة تمنها.

التقت عيونهما بضيع لحظات ، تبادلا خلالها ما نعجز عنه الكلمات ..

ثم السحب (فارس) فجأة ، ووثب على متن جواده ..

> وانطلق يسبق الرياح نحو الهدف .. نحو ( قرطبة ) .

> > \* \* \*

## عـ قلب الليل ..

لهثت جياد القشاليين في شدة ، مع مغيب الشمس ، وخيل له (فهد) أن قلبه سينخلع من صدره ، مع شدة خفقاته ، وهو يعدو لساعة كاملة ، مقيدا إلى أحد الجياد ، وهو فارس قشتالي في عصبية :

- الجياد لن يمكنها الاستمرار على هذا النحو .

العقد حاجبا (هيلموت ) ، وهو يمط شفتيه في توتر بالغ ..

إنه يعلم أن الرجل على حق ..

الجياد لن يمكنها الاستمرار على هذا النحو ..

مهما كاتت رغبته هو ..

أو قوة احتماله ..

صحيح أنه صار على مسيرة ليلة واحدة من حدود ( قرطبة ) ، إلا أن الأمور تحتم التوقف هذا ..

ويإشارة من يده ، توقفت القافلة الصغيرة ، ولم تكد تفعل ، حتى سقط (فهد ) على وجهه وهو يلهث

۱ م ۲ - فارس الأعدلس عدد ۹ و الطريق إلى قرطبة ،

فى عنف ، فألقى ( هيلموت ) نظرة عليه ، قائلا فى مقت :

\_ لولا أو امر الملك (فرناندو) ، لتركتك تهلك هنا كالبعير ..

تُم أشار إلى القشتاليين الأربعة ، الذين تبقوا من فريقه ، وهو يقول بلهجة أمرة :

\_ فليكن .. سنتوقف هنا .. قيدوا الزنجى بأغلال حديدية ، إلى تلك الشجرة هناك ، وسنلتف حولها ، حتى مشرق الشمس .

لم يكد الفرسان الأربعة يسمعون أوامره ، حتى هبطوا عن جيادهم ، وتركوها ترعى فى المنطقة ، وهم يقيدون (فهد) المنهك إلى جدّع الشجرة الضخم ، ثم بدءوا فى إشعال النيران للتدفئة ، و ....

« لا نيران » ..

نطقها (هيلموت) في صرامة شديدة ، فالتفتوا إليه في استنكار ، وهنف أحدهم في غضب :

- الليل بارد ، و ....

قاطعه ( هيلموت ) في صرامة :

- قلت : لا نيران .. النيران يمكن رؤيتها من ألف ألف دراع .



هبطوا عن جيادهم ، وتركوها ترعى في المنطقة ، وهم يقيدون ( فهد ) المنهك إلى جذع الشجرة الضخم . .

قال فارس أخر في عصبية:

\_ وماذا فی هذا .. ما من معسکر بلا نیران ؟! أجابه ( هیلموت ) فی حدة :

\_ هذا المعسكر استثناء.

قال قشتالي ثالث:

\_ النيران ليست ..

قادلعه ( هيلموت ) ، بلهجة قاسية صارمة :

\_ قلت : لا نيران .. هذا أمر .

قالها ، واستدار يتطلع إلى الأفق ، في قلق واضح، فقال قشتالي رابع في حدة :

\_ ما الذي تخشاه بالضبط أيها الجرماتي ؟! لقد تركنا خلفنا خمسة من أفضل فرساننا ، لمواجهة اثنين من الأندلسيين فحسب ، والمفترض أنهم قد مزقوهما اربًا الآن .

أشار ( هيلموت ) بيده ، قائلاً في صرامة :

من المفترض .. وليس من المحتم.

تبادل القشتاليون الأربعة نظرات حائرة ، قبل أن يسأل أحدهم:

ـ هل تعتقد أن ....

قاطعه الألماني في حزم :

- لا بد أن نفترض هذا .

تبادل الفرسان نظرة أخرى، قبل أن يبتسم أحدهم ، قانلاً :

- وحتى لو افترضنا أن الأندلسيين قد نجيا من فرساننا الخمسة ، وهو احتمال ضنيل وغير منطقى ، وأنهم سينقضون علينا في قلب الليل الاستعادة هذا الزنجى القبيح ، فكيف يمكننا أن نواجههم بعضلات خدرها البرد ، وأنفاس أرهقتها رطوبة الليل .

وقال آخر في حزم:

- إننا تحتاج إلى إشعال النيران حتما أيها الـ .... القائد .

العقد حاجبا (هيئموت ) في توتر بالغ الشدة هذه المرة ..

لقد كأن الرجال على حق تماما فيما يقولون .. النيران ضرورة في ليل (الاندلس) ..

لا يمكن للرجال أن يقاتلوا ، ضد أى هجوم محتمل،

لو أنهم قضوا ليلة باردة ..

وفي الوقت نفسه ، فالنيران تكفى لتحديد موقعهم..

وبمنتهى الدقة ..

ثم إنه أصدر أمرا بعدم إشعال النيران ..

والتراجع في الأمر سيفسد صورته وهيبته كقاند .. لا بد إذن من وجود حل أخر ..

حل يشعل النيران ..

ويحفظ له هيبته ، في الوقت ذاته ..

وفي حزم ، قال ( هيلموت ) :

- فليكن . . يمكننا أن نستغل النيران خير استغلال. سأله الرجال في لهفة :

- وكيف ؟!

أشار إلى الشجرة ، التي قيدوا إليها (فهد) ، وهو يجيب :

- سنشعل النار هناك ، بحيث يبدو ذلك الرجل واضحا على وهجها ، ثم سينام اثنان منكم إلى جوار النار ، ونضع ما يوحى بنوم ثلاثة آخرين إلى جواره ، في حين سيختفي اثنان آخران خلف جذع الشجرة الضخم ، وعندما سيتوسنط القمر السماء ، تتبادلون المواقع ، وهكذا ينعم كل منكم بالدفء والنوم لنصف ليلة .

تبادلوا نظرة صامتة ، ثم سأله أحدهم : - وماذا عنك أيها القائد ؟!

اتعقد حاجباه ، وهو يجيب في حزم :

- لا تشغل نفسك بأمرى .. نفذوا ما قلته فحسب . وجذب عنان جواده ، لينطلق به مبتعدا ، ويختفى وسط الليل ، الذى خيم على المنطقة كلها ، فغمغم أحدهم :

- أين ذهب ؟! وماذا سيفعل ؟! هز أخر كتفيه ، قائلاً :

- من يدرى ؟!

ثم اتجه ليشعل النيران ، سستطردًا :

- ولكننى أتق به ، على أية حال .

لحق به رجل آخر ، قائلا:

- أنت على حق .. إنه قائد قوى بالفعل.

فى نفس اللحظة ، التى نطق فيها عبارته ، كان (هيلموت) يوقف جواده ، إلى جوار شجرة كبيرة أخرى ، ثم يتب متعلقًا بها ، بذلك الجلد الذى يمير بنى جلده ، وتسلقها حتى قمتها ، وهناك حشر جسده بين حصنين قويين ، والتقط سهمًا من كناتته ، وهو يغمغم :

- حسن .. إذا ما وصلت إلى هنا ، فستجدنى فى انتظارك ، أيها الأندلسى الأبيض .

نطقها ، شم لاذ بالصمت ، ودس سهمه في وتر قوسه ، وجلس بنتظر ..

وينتظر ..

وينتظر ..

ينتظر الفارس .. فارس ( الأندلس ) ..

## \* \* \*

تأمّل الشيخ في وقار ، أولئك الفرسان الثلاثية ، الذين تركهم ( ابن الأحمر ) لحراسته ورعايته ، قبل أن يسألهم في رصانة :

- هل تشعرون أن إقامتكم هنا مريحة أيها الفرسان ؟!

شد أكبرهم قامته أمام الشبيخ في احترام ، وهو يقول:

- المفترض أن يجعل وجودنا إقامتك أنت مريحة يا سيدى .

ابتسم الشيخ ، قانلا :

- إنها دارى يا ولدى .

ارتفع حاجبا فارس آخر ، وهو يغمغم :

\_ دارك ؟!

ثم تلفّت حوله ، متمتما :

- تقصد أنه مخيمك يا سيدى .

أوما الشبيخ برأسه موافقًا ، وهبو يقول بنفس الرصائة :

- لا فارق يا ولدى .. لا فارق .

كاتت الشمس قد اختفت فى الأفق ، فأسرع الفرسان يوقدون النار ، ويعدون طعام العشاء ، وسأل أحدهم الشيخ فى اهتمام :

- هل تفضل اللحم المشوى يا سيدى ؟!

أشار الشيخ بيده نفيًا ، وقال :

اتنى اكتفى بقليل من اللبن المتخثر يا ولدى (\*).

تُم لو ح بيده ، وهو يتجه إلى ما خلف خيمته ،

مستطردًا:

<sup>(\*)</sup> الزبادي .

- اتعموا بوفتكم.

نهض أحدهم في حزم ليتبعه ، ولكنه أشار بيده في حزم ، قائلاً:

- اتركنى لوحدتى يا ولدى .

تردد الفارس بضع نعظات ، ولكن زميله جذبه ، قائلا:

- اتركه لنفسه .. إنه لن يبتعد .

واصل الفارس تردد و لحظة أخرى ، ثم لم يلبث أن ترك أعصابه تسترخى ، وانضم إلى رفيقيه فى مسامرتهما ..

أما الشيخ ، فقد جلس على حجر كبير خلف خيمته ، وترك الأفكاره العنان ..

فالمفترض ، طبقا لكل المعطيات ، أن يكون (فارس) و (مهاب) قد بنغا (شنتفى) في الصباح الباكر ..

ولكنه لم يتلق منهما أية رسائل ..

فى المعتاد ، يقوم (دهاب ) بإرسال واحدة من الحمام الزاجل برسالة قصيرة ..

إلا أنه لم يفعل هذه المرة ..

فعادًا حدث ؟!

ماذا أصابهم جميعا ؟!

( فهد ) لم يعد ..

و (فارس) و (مهاب ) لم يرسلا شبنا ..

وهذا يعنى أن ما يشعر به منذ البدايسة كان صحيحًا .

وما بنغه من أخبار كان حقيقياً ..

القشتاليون أدركوا مدى خطورتهم ..

ومدى ما يمثلونه في أعماق كل أندلسى ..

وسيسعون حتمًا للقضاء عليهم ..

تمامًا كما فعلوا مع أمير (قرطبة) ..

والد (قارس) ..

قَتلود ، وحطموا الرمز الكامن فيه ، فانفتحت لهم الأبواب..

أبواب (قرطبة) ..

إنها وسيلتهم ..

أن ينشروا القساد ، والعصبية ، والتطرف ..

ويقضوا على الرموز ..

ثم يحصدوا النصر ..

نصر تمنحهم نحن إياه ، دون أن ندر ي ..

نمنحهم إياد بفسادنا ..

واستهتارنا ..

وضياع الحق بين أيدينا ..

و .....

توقفت أفكاره بغتة ، وتجمدت فى دماغه ، مع تلك الحركة الخافقة ، التى نقلها حفيف أوراق الغابة القريبة ، إلى أذنيه مباشرة..

وقفز الشيخ من مكاته ..

وفى اللحظة نفسها ، اتقض عليه الفرسان القشتاليون الثمانية ،، من بين الأشجار ، وسيوفهم مشهورة في أيديهم..

وقبل حتى أن ترتفع السيوف في وجهه ، أدرك الشيخ خطة (قشتالة) ..

لقد قرروا القضاء على الرموز ..

كل الرموز ..

بلا استثناء ..

\* \* \*

واصل (رفيق) عدوه، وسط مروج (الاندلس) الخضراء، في قلب الليل، على الرغم من العرق الغزير ، الذى غمر عنقه وجسده ، وهو يطبع سيده ، الذى بدا أكثر إرهافًا وشحوبا ، وهو يجذب معرفته ، هاتفًا بصوت لاهت :

- هيا يا (رفيق) .. هيا .. أعلم أتنى أطالبك بما يفوق قدراتك ، ولكن مصير (فهد) بين أيدينا يا (رفيق) .. بل مصير (غرناطة) كلها ..

أطلق الجواد صهيلاً ضعيفًا ، وكأثما يعلن لسيده أنه قد بذل بالفعل ما يفوق طاقته بأضعاف وأضعاف..

وفهم (فارس) الصهيل ..

وعض شفتيه في مرارة ..

هو أيضاً يشعر بتعب لا مثيل له ..

ولكنه يقاوم ..

ويقاوم ..

من أدراه أن القشتاليين لن يواصلوا الطلاقهم طوال الليل ..

إنهم لو فعلوا ، فسيبلغون حدودهم ، مع مطلع الفجر ..

ولا ينبغى أن يسمح بهذا أبدًا .. مهما كان الثمن .. كان مجهدًا ومرهقًا بشدة ...

ومستعدًا لمواصلة الجهد والإرهاق لما لا نهاية .. نولا أنه لمح تلك النيران من بعيد ..

لحظتها فقط ، جذب معرفة جواده في قوة ، هاتفًا : - مهلاً .

توقَف الجواد بغتة ، فاختل توازنه ، وسقط مع شدة إرهاقه ، فوتب (فارس) عن متنه ، وتدحرج فوق الأعشاب لحظة ، قبل أن يهتف بصوت خافت :

- لا تطنق صهيلك يا (رفيق) .. لا تفعلها .

كان (رفيق) قد استعد الإطلاق صهيله بالفعل ، الا أنه كتمه بغتة ، وهو ينهض واقفًا ، وكأتما فهم كل حرف نطق به سيده ، الذي تحرك في سرعة وخفة ، حتى بلغ مرتفًا ، رقد فوقه يراقب النيران المشتعلة من بعيد ، قبل أن يغمغم في ارتباع شديد ، على الرغم من تعبه وآلامه :

- إنهم هم .

أطلق جواده الهواء من منخريه في توتر ، وهو يضرب الأرض بحوافره في ضعف ، فالتفت إليه ( فارس ) ، قائلاً : - اطمئن يا صديقى .. لن نهاجمهم الآن ؛ فالليل فى أوله ، وسيكون حارسهم يقظا .. سنتركهم حتى يتجاوز القمر منتصف السماء .. إنها تكون عندنذ أشد لحظات النوم .

تُم نهض ، واتجه إلى الجواد ، وربَّت على عنقه مغمغمًا :

- وهذا يعنى أن أمامنا ساعة على الأقل ، ننعم فيها بالنوم .

قالها ، وقاد جواده إلى أكمة قريبة ، وربّت على عنقه مرة أخرى ، قائلاً :

\_ معدرة يا صديقى .. إنها ضرورات القتال .

وفى هدوء ، وكأتما لا يشغلهما أى أمر فى الدنيا ، غرق القارس وجواده فى نوم عميق ..

عميق للغاية ..

لا أحد منهما يدرى كم مضى عليهما من وقت ، في هذا السيات العميق ..

ولكن فجأة ، اتتفض جسد ( فارس ) ..

وهب جالسا ..

ومع التفاضته المباغتة ، هز ( رفيق ) رأسه ، وكاد يطلق صهيلاً خافتًا .. إلا أنه كتمه في اللحظة الأخيرة ...

وبخفة مدهشة ، وتب إليه (فارس) ، وربت على عنقه ، هامسًا في أذنه بحنان عجيب ، وكأنما يتحدَّتُ إلى أخ من بنى البشر :

- أحسنت يا (رفيق) .. أحسنت .

كان قد درب جواده هذا ، وأحسن تدريبه ، منذ حداثته ، وصنع منه ، بمساعدة (مهاب) ، جواد حرب لا يشق له غبار ..

لذا ، فقد أدرك الجواد ، بغريزته وتدريبه أن الأمر متأزّم ..

وأن الليل وسكونه سينقلان صهيله لمسافات طويلة ..

لدا ، فقد كتم صهيله ..

وضرب الأرض بحوافره في خفوت ، وكأتما يعلن أنه قد استعاد نشاطه وحيويته ، وعلى أتم استعداد للفتال ...

وابتسم (فارس)، وهو يربُّت على عنى جواده تاتية ، مقمقمًا:

- أعلم يا صديقي .. أعلم .. أتنا أيضا استعدت

نشاطى وحيويتى .. يبدو أن الساعات التى استغرقناها فى النوم كانت مباركة بحق .

قالها ، ورفع عينيه إلى القمر ، الذي توسلط السماء ، قبل أن يقول :

- انتظرنی أست هنا با صدیقی .. لا أرید أن يوقظهم وقع حوافرك فی اللیل .. أرهف سمعك وانتظرنی ، والحق بی عند أول صفیر .. هل تفهم یا (رفیق) ؟! هل تفهمنی ؟!

ضرب الجواد الأرض بحوافره مرة أخرى فى خفوت ، وراح يهز رأسه ، وينفخ الهواء من منخريه ، وكأتما يعترض على عدم اشتراكه فى القتال ، فى حين السحب (فارس) فى خفة ، والطلق على أطراف أصابعه ، نحو تلك النيران ، التى يتراقص وهجها على جسد (فهد) القوى ، المقيد إلى جذع الشجرة الضخم ..

وعلى مسافة عشرة أمنار ، توقف يلقى نظرة أكثر قربًا ..

للوهلة الأولى، بدا له وكأن القشتاليين الأربعة ، الذين توقّفت جيادهم قريبًا ، قد استغرقوا في نوم عميق ..

وثكن هذا لم يخدعه ..

فمنطقيًا ، من المستحيل أن يلوذ الأربعة بالنوم ، دون أن يتركوا أحدهم لتولَى أمر حراسة الباقين ..

وهذا يعنى أنه هناك خدعة ما في الأمر ..

لذا ، فقد أرهف سمعه ، وشخص ببصره إلى أحد ما يمكنه ..

هناك أربعة أجساد نائمة بالفعل . .

اثنان منهم فقط ، يرتفع صدر اهما وينخفضان ، مع تردد أتفاسهما في صدريهما ..

أما الآخران ، فهما جامدان تمامًا ..

لا أطراف تتحرك ..

أو أتقاساً تتردد في الصدور ..

هو كمين إذن ..

خدعة لاجتذابه ..

وقتله ..

ولكن هناك جياد أربعة بالقعل ..

وهدا بعنى أن فارسين آخرين يختفيان ، فى مكان ما ..

ومرة أخرى ، راح يفحص المكان كله ببصره ..

كان سهلاً ممتدًا ، حسبما يرى على ضوء القمر .. ووهج النار ..

لا توجد سوى ثلاثة أشـجار كبيرة ، فـى مـدى الرؤية ..

واحدة هي التي قيَّدوا إليها (فهد) ..

وثاتية على مسافة عشرة أمتار منها ..

وثالثة على مرمى البصر ..

لا يوجد مكان اختباء منطقى إذن ، إلا خلف تلك الشجرة الأولى ..

وبمنتهى السرعة والخفة والحذر ، أخذ يدور حول المكان ، ليبلغ تلك الشجرة ..

من الخلف ..

كانت دورة طويلة ، حتى لا تلفت الانتباه ..

وسريعة ، حتى لا تفسد الأمر ..

وفي النهاية ، صار هناك ..

على مسافة خمسة أمتار من الشجرة ..

وهناك ، بدا له الأمر في وضوح .. كان هناك قشتاليان ، يختفيان لمراقبة المكان وحراسته ..

وبخفة مدهشة ، دربه عليها (مهاب )طويلاً ، وشرح له الشيخ مزاياها كثيرًا ، اتجه نحوهما ..

وكانت نظرية الشيخ صحيحة ..

النوم يبلغ ذروة سطوته ، كلما اقترب الفجر ..

فعلى الرغم من أن القشتاليين قد قضيا نصف الليل نامين ، إلا أنهما كانا يجلسان في تهالك واضح ، وأحدهما يقاوم سقوط رأسه بكل قوته ، وهو يغمغم لزميله:

- تبا لذلك الجرماتي !! لقد أرهقتا ، حتى إننى أقاوم النوم بشدة .

تمتم الآخر في سخط:

- إنه لا يعرف الراحة أو الرحمة .. لست أدرى لماذا منحه مولانا (فرناندو) شرف قيادة هذه الحملة؟! مط الأول شفتيه ، مغمغما :

- الملك ( فرناندو ) له أسبابه حتمًا .

هزُّ الآخر كتفيه ، قائلاً في خفوت :

- الرجل يبدو خبيرا محتكا ، وفارسا لا يشق له غبار ، ولكن ..

التفت إليه الأول ، متسائلا :

- ولكن ماذا ؟!

تردد الأخر لحظة ، قبل أن يندفع ، قائلاً في حنق :

- لا يروق لى أبدا أن يقودنا جرمانى ! هذا يبدو وكأته لا يوجد بيننا من يصلح للقيادة ..

قال الأول في حزم:

- ليست هذه هى الفكرة .. مولانا ( فرناندو ) كان يبحث عن دم جديد .. روح جديدة فى القيادة ، لم يألفها الأندلسيون بعد .

قال الآخر في البهار:

- أتعنى أن مليكنا أراد مياغتتهم بأسلوب قتال لم يألفوه ؟!

ابتسم الأول ، قائلا :

\_ بالضبط .

« هذا لن يصنع فارقًا كبيرًا » ..

الطلقت العبارة بالقشتائية ، على مسافة مــترين فحسب منهما ، فانتفض جسداهما ، وهب كلاهما من مجلسه ، واستل الأول سيفه ..

أو كاد ..

قما إن التقت أصابعه على مقبض السيف ، حتى قفزت قدم (فارس) تركل أنفه كالقتبلة ، قبل أن يستدير هذا الأخير ، وينقض على القشتالي الثاني كالصاعقة .. لم يكن أسنوب القتال اليدوى هذا مالوفا ، في تلك الجيوش ..

أو ذلك الزمن ..

ولكن (مهاب) كان يؤمن بضرورته وحتميته ، بعدما تعلمه ، على يد فارس شرقى أصفر الوجه ، في شرخ شبابه ..

ولقد لقنه إياه كما تعامه ..

بمنتهى الصبر ..

والبراعة ..

ومن المؤكد أن هذا كان الوقت المناسب تمامًا لا ستخدامه ..

فقد كان (فارس) يرغب في إنهاء القتال في سرعة ..

وبأقل ضجة ممكنة ..

ودون أن تلتقى السيوف ..

أو يصدر عنها أدنى صليل ..

لذا ، فقد لكم القشتالى الثانى فى أنف وفك ، الكمتين متتاليتين سريعتين ، تفجرتا فى وجه الرجل ككيسين من البارود الصامت ، قبل أن يرفع قدمه ،

ليضرب الأول في معدته ، ضربة جعلته ينتنى على نفسه ، وهو يطلق شهقة مكتومة ، أخرستها قبضة (فارس) بلكمة حاسمة ..

ولم يستغرق ذلك القتال كله سوى برهة واحدة .. وبعض الشهقات والضربات المكتومة .. ثم سقط القشتاليان ..

وساد صمت رهب ..

صمت تجمد (فارس) خلاله تمامًا ، وكأنما تحولُ في لحظة واحدة ، إلى تمثال من الجص ، وهو يرهف سمعه ويشحذ بصره ؛ للتيفن من أن أحذا من القشتاليين النائمين لم يشعر بما حدث ..

وكان من الواضح أنهما غارقان في نوم بلا قرار ؟ فقد كاتت أثفاسهما هادئة منتظمة ، على تحو يثدر أن يتمتع به طفل رضيع ..

وفى سرعة وخفة ، جرد (فارس) القشاليين اللذين هزمهما من أسلحتهما ، ثم قيدهما فى إحكام ، قبل أن يدور حول جذع الشجرة فى حذر ، هامسًا :

- ( فهد ) .. هل تسمعنى ؟!

كان الزنجى العملاق قد التقط أصوات القتال ،

فانتفض فی مكانه ، وشحد كل حواسه ؛ لمعرفة ما يحدث خلفه ، لذا فلم يكد يسمع صوت ( فارس ) ، حتى همس :

- سيدى .

هنف (فارس) بصوت خافت ، وهو يزحف نحوه في سعادة :

حمدًا لله على سلامتك يا صديقى .. لقد عاملك هؤلاء الأو غاد بأسوأ ما يكون ، ولكنهم لن يظفروا بك .

ثم استل خنجره ، مستطردا :

- والأن تماسك يا صديقى ، فحل هذه الأغلال المعدنية ليس بالأمر السهل .

قال ( فهد ) في خفوت حازم :

- Y تفعل .

بدت الدهشة على وجه (فارس) ، وهو يتراجع ، قائلاً :

- لا أفعل ؟! ماذا تعنى ؟!

كان يعلم أن (فهد) قليل الكلام إلى حد الصمت ، وأنه إذا ما تحدث ، فهو ينطق أقل الكلمات الممكنة ، للتعبير عما يريد ...

ولكن فى هذه المرة ، كان (فهد) مقتضبا بشدة ، وهو يرفع عينيه إلى ما خلف (فارس) ، قائلا : \_\_ الخامس .

ومع آخر حروف كلماته ، كان ( هيلموت ) يجذب وتر قوسه إلى أقصاه ، وهو يغمغم :

\_ سقطت أيها الفارس الأبيض ..

ثم أفلت الوتر ..

وانطلق السهم ..

تحو (فارس)، میاشرة.

\* \* \*

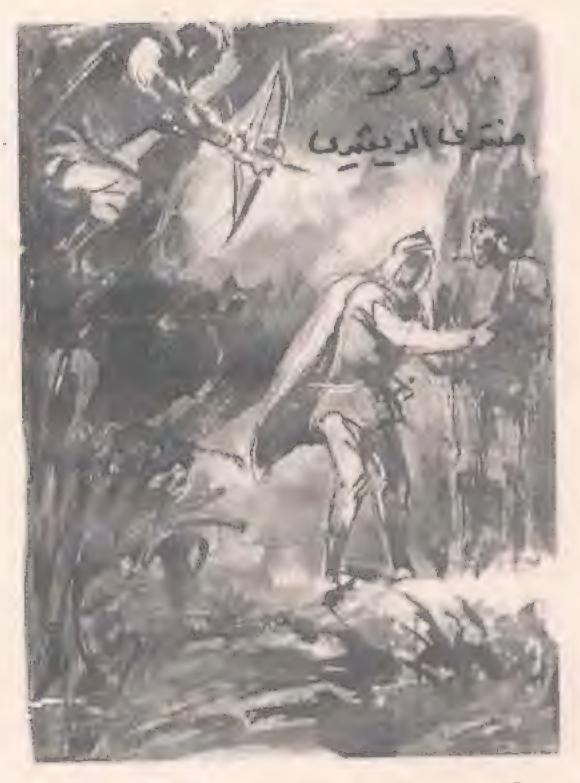

ومع آخر حروف كلماته ، كان ( هيلموت ) يجذب وتر قوسه . إلى أقصاه . .

## ٥- لمحة أندلسية ..

اتقض القشتاليون التمانية كالوحوش المفترسة ،

وارتفعت سيوفهم الضخمة القوية في شراسة ،

لتهوى على رأس الشيخ الأعزل ، و ....

وفجأة ، الطلقت صيحة فرسان (غرناطة) الثلاثة ..

واتقضوا كالعاصقة ..

لا أحد يدرى كيف شعروا ..

وسمعوا ..

وأدركوا ..

ولكن المهم أنهم جاءوا ..

في الوقت المناسب ..

تمامًا ..

والدفعت سيوف ثلاثتهم تذود عن الشيخ ..

بمنتهى القوة ..

وفى تناسق مدهش ، وثب فارسان منهم ، يتلقيان سيوف القشتاليين على سيفيهما ، في نفس اللحظة

التى جذب فيها الفارس الثالث الشيخ بعيدًا ، وهو يهتف به:

- احم نفست يا سيدى .. ابتعد عن هذا . ثم وتب ينضم إلى زميليه ..

لم يكن القتال متكافئا في الواقع ، بين ثمانية من القشتاليين ، وثلاثة من الأندلسيين ، خاصة وقد أرسل كل طرف أفضل من لديه ..

وما لديه ..

ورندت الغابة صليل السيوف ، والأندلسيون الثلاثة يقاتلون كالأسود ، في حين يلتف القشتاليون الثمانية حولهم ، لمحاصرتهم ، والنيل منهم .

ومن موقعه ، رأى الشيخ القشاليين يضربون ذراع أحد الاندلسيين ، في حين يسقط أندلسي آخر أحدهم مضرجا في دمانه ، ورأى السبعة المتبقين وقد أحاطوا بالاندلسيين تماما ، وانقضوا عليهم من كل صوب ، وفرسان ( غرناطة ) يدافعون عن أنفسهم بقتال عنيف يانس ، فهتف :

- رباه ! ساعدهم .. ساعد هؤلاء الشجعان . قالها ، واختطف قطعة من الحطب المشتعل ، واندفع نحو دائرة القتال ، وهو يصرخ :

- أيها الجبناء .

استدار أحد القشتاليين يواجهه بسيفه ، هاتفا في سخرية :

- بقطعة حطب ؟! لقد جننت حقًّا أيها الشيخ . ألقى الشيخ قطعة الحطب المشتعلة ، صانحا مرة أخرى :

- أيها الجبناء .

ولكن القشتالي أطاح بها بسيفه بعيدًا ، والدفع نحوه ، صارحًا :

- مت أيها الشيخ المأفون .. مت .. ويلغ تأزّم الموقف ذروته ..

الشيخ يواجه سيفًا قويًّا ، قاتلاً ..

وفرسان (الأندلس) الثلاثة ، وبينهم فارس مصاب، يواجهون ستة من القشتاليين الشرسين ، الذين تم انتقاؤهم بمنتهى الدقة ..

.... 9

« اهجموا أيها الفرسان » ..

انطلقت الصيحة بصوت جهورى ، حاملة صوتا

مألوفًا ، وبرزت معها كوكبة من فرسان القصر ، على رأسهم ( ابن الأحمر ) نفسه ، وهو يستطرد : ... قاتلوا من أجل ( غرناطة ) .

تراجع القشتاليون في ذعر ، وهتف الشيخ في لهفة :

- مولاى (ابن الأحمر) .. حمدًا لله .. حمدًا لله . وبسرعة البرق ، انقض فرسان (غرناطة) على القشتاليين ، وأحاطوا بهم ، على نحو قلب كفة المعركة في لحظة واحدة ، وأجبر فرسان (قرطبة) على القاء سيوفهم ، والأمير يقول في حزم :

- كانت شكوكى إذن على حق .. لقد جاءوا من أجلك .

ردُّد الشيخ في دهشة :

- شكوك يا مولاى ؟!

هبط الأمير (ابن الأحمر) عن منن جواده، وأشار إلى فرسانه بالقبض على القشتاليين، وهو يقول للشيخ:

- نعم .. شكوكى أيها الوزير .. لقد رصد جو اسبسى عبور هؤلاء القشتاليين لحدودنا ، وتبعوهم

لمسافة طويلة في أرضنا ، قبل أن يفقدوا أثرهم .. وعندما علمت بالأمر ، وبما حدث في (شنتفي ) ، أدركت أن القشتاليين يستهدفونكم .

قال الشيخ في حيرة حذرة:

- معذرة يا مولاى (ابن الأحمر)، ولكن ما لديك من معلومات لا يكفى للتوصل إلى استثناج كهذا.

ابتسم الأمير في خبث ، وهو يقول:

- تقصد أن ما أخبرتك به لا يكفى أيها الوزير .

قال الشيخ ، في حذر أكثر :

هناك إذن ما لم تخبرنى به يا مولاى .
 لوت الأمير بكفه ، قائلاً في حزم :

\_ بالتأكيد .

تُم التفت إلى رجاله ، قائلًا في صرامة :

- قيدوا هؤلاء القشتاليين ، واحملوهم إلى القصر لاستجوابهم ، وليبق ثلاثة منكم لحراستنا .. هيا.

تابع الشيخ ببصره ما يحدث ، قبل أن يسأل الأمير:

\_ ماذا يحدث بالضبط يا مولاى ؟!

رمقه الأمير بنظرة صارمة صامتة ، قبل أن يجيب

في حزم:

- الكثير أيها الشيخ .. الكثير جدًا .

قال الشيخ في توتر:

- المفترض أن يحمل ( فهد ) أخبارًا مهمة من ( قرطبة ) .

قال الأمير في حزم:

- من المؤكد أنها مهمة للغاية ، وإلا ما سعوا خلفه هكذا .

ردُّد الشيخ:

- ربّاه! هل سعوا خلقه ؟!

هز الأمير رأسه ، مجيبًا :

- الأخبار التي بلغتنى من (شنتفى) ليست سارة على على الإطلاق أيها الشيخ ، ولكننى مصر على ألا ينتصر القشتاليون هذه المرة أبدًا.

واتعقد حاجباه في شدة ، وهو يكرر:

\_ أيدا \_

جاء دور الشيخ ، ليتطلع إليه طويلاً في صمت حائر متوتر ، قبل أن يقول :

- مولاى .. إننى نم أرك قط بهذا الانفعال .. حتى عندما كان القشتاليون عند حدودنا ! ماذا هناك بالضبط ؟!

ازداد العقاد حاجبى الأمير ، وهو يتطلّع إليه في صمت متوتر ، ثم لم يلبث أن أشار بيده ، قائلا :

- عندما يعود فارسك ، أبلغه أن يأتى مع قائد الفرسان إلى قصرى على الفور . أخبره أن الأمر مهم وعاجل . وخطير للغاية !

ردد الشيخ مبهوتا:

- خطير للغاية يا مولاى ؟

أوماً الأمير برأسه إيجابًا ، وهو يمتطى صهوة جواده ، قائلاً :

- خطير جدًا أيها الوزير .

قالها ، وجذب عنان جواده ، ولكره بركبتيه ، والطلق عائدًا إلى قصره ، يتبعه فارس واحد من فرساته ، في حين بقى الفارسان الآخران إلى جوار الشيخ ، الذي اتسعت عيناه عن أخرهما ، وهو يتساءل : أي أمر هذا الذي يصفه الأمير بأته عاجل وخطير للغاية ؟!

أي أمر ؟!

\* \* \*

من المؤكد أن الألماني ( هيلموت ) فأرس لا يشق له غبار ..

صحیح أن شعبه لم تكن له الباع الطولى ، فى عالم الفروسیة ، ولكنه استطاع أن ینهل منها حتى آرتوی ..

وعندما صوب (هیلموت) سهمه ، من مسافة کهذه ، کان یستهدف موضع القلب عند (فارس) .. وعندما أطلقه ، لم یکن لدیه أدنی شك ، فی أنه سیصیب هدفه ..

ولكن ( فهد ) رأى السهم يشق الهواء ، متجها نحو ( فارس ) ..

وبكل قوته ، صرخ:

- أطلق صرخة مباغتة ، التقض لها جسد (فارس) ، وهتف:

- رباه ! ما الذي ..

وقبل أن يكتمل هتافه ، أصابه السهم ...

واخترق جسده ..

ولكن ليس في موضع القلب ..

لحسن الحظ والطالع ..

لقد اخترق السهم كتف (فارس) ، ودقعه معه إلى الأمام ، لينغرس في جذع الشجرة ، الذي ارتظم به بطلتا في عنف ..

وصرخ (فهد) مرة أخرى ..

أطلق صرخة ، حملت كل غضب وألم ومرارة الدنيا ..

والقبضت عضلات أراعيه عن آخرهما ، وهو يجذب أغلاله المعدنية ، في نفس اللحظة التي هب فيها القشائليان الثانمان من رقادهما ، واستلا سيفيهما في توتر مذعور ..

أما (هيلموت) ، فقد أطلق سهمه ، ووثب من أعلى الشجرة ، إلى متن جواده ، وهو يطلق صيحة فتالية أخرى ، قبل أن يجذب عنان جواده ، وينطلق به نحو الشجرة ، التي قيدوا إليها (فهد) ، والتصق بها (فارس) . .

وبمنتهى الشراسة ، القض القشتاليان على (فارس) ، الذي ألصقه سهم الجرماني بجذع الشجرة ، وأعجزه عن الحركة ..

ومرة أخرى ، صرخ (فهد) ، في غضب عاجز

مرير ؛ لأنه لا يستطبع إنقاذ سيده ومولاه ، وابن ربيب نعمته الراحل ، وأمير (قرطبة ) الأسطورى ..

أما (فارس)، فقد أطلق صرخة أخرى، وهو يجذب جسده بعيدا عن جذع الشجرة، في محاولة لانتزاع السهم منه، بعد أن عجزت يداه عن بلوغه... ولكن القشتاليين لم يمهلاه...

لقد هوبا بسيفيهما ، بكل عنفهما وشراستهما ..

وجذب (فارس) نفسه بقوة أكثر ، وهو يئب باحدى قدميه ، ليركل سيف أحد القشتاليين ، ثم دارت في محاولة لضرب سيف الثاني ..

ونكن السيف اتحرف فحسب ، وأصاب فخذه إصابة عنيفة ، تفجرت معها الدماء في غزارة ..

وتراجع القشتالى ، ليهاوى بسيفه ثاتية ، فصرخ ( فارس ) ، وهو يدفع جسده إلى أعلى ، ثم يخفضه دفعة واحدة ..

ومع تلك الحركة المعقدة . تحطّم السهم ، تاركا مقدمته المغروسة في جدّع الشجرة ، في حين ظل ما تبقى منه بارزا من كتف (فارس) من الخلف ..

وفي نفس اللحظة ، هوى القشكالي بسيفه ..

ووثب (فارس) بعيدا، وهو يستل سيفه، ويضرب به في قوة، دفاعا عن حياته .. وتفجرت الدماء من صدر القشتالي .. وتدفقت من بين شفتيه ..

وجعظت عيناه عن أخرهما ..

ثم هوی جنّه هامدة ، عند قدمی (فارس) ، فی نفس اللحظة التی وصل فیها الجرمانی ، واطلق صیحة فتالیة ، وهو ینقض بجواده علی (فارس) ، ویرکله بکل قوته ، فی کنفه المصابیة ، وهو یهوی فی ذات الوقت ، بضربة عنیفة من سیفه ، علی سیف بطننا ، ویطیح به بعیدا ...

وقبل أن يندفع (فارس) الاستعادة سيفه ، وثب (هينموت) أمامه حاملاً سنسنة معدنية ، تنتهى بكرة من الحديد ، وهو يقول في سخرية :

\_ أما زلت تصراعلى مواصلة القتال أيها الأندلسي ؟!

ومع نهاية قوله ، رفع سلاحه الجديد ، وأداره فى الهواء ، ثم هوى به على كتف (فارس) المصابة . . وعنى الرغم من الألام الرهيبة ، وعنف الضربة .

التى ألقت به مترين كاملين ، لم تنطلق من حلق (فارس) صرخة واحدة ..

لقد عض شفتیه لیکتم آلامه ، و هو ینهض مسرعا ، والسهم مازال ببرز من کتفه ..

وفى استهتار ساخر متشف ، اتجه ( هيلموت ) نحوه ، قائلا :

- عيبتم أيها الأندلسيون أنكم لا تعترفون قط بالهزيمة ، وتصرأون على مواصلة القتال ، مهما تعقدت الأمور .. إثنى لا أستطيع فهمكم أبذا .

ثم رفع سلاحه ، مضيفًا في شراسة :

- إلا كموتى .

هوت الكرة المعدنية ، ولكن ( فارس ) مال جائبا بمنتهى الخفة ، على الرغم من إصابته ، ثم الدفع نحو الألماني ، صائحًا :

- وماذا عنا كأحياء ؟!

اتسعت عينا الألماني في دهشة وألم ، عندما ارتطم رأس (فارس) ببطنه ، ودفعه أمامه مترين كاملين ، قبل أن يسقطا معًا ..

وبكل غضبه ، هتف الألمائي ، وهو يرفع سلاحه :

- أيها العربي الـ ....

قاطعه (فارس) ، وهو بمسك معصمه ، وينويه فى قوة ، فى نفس اللحظة التى يهوى فيها على فكه بلكمة كالصاعقة ، هاتفا:

ـ دعنى أريك ما نفعله .

أفلت الألماني سلاحه مرغمًا ، في حين تراجع ( فارس ) ، ودار حول نفسه ، ليركله في صدره ، مستطردًا :

- مع الأوغاد أمثالك .

كانت الركلة من القوة ، حتى إنها ألقت (هيلموت) مترين آخرين إلى الخلف ، ليسقط على ظهره فى عنف ، ثم يهب واقفًا على قدميه ، ويستل سيفه فى غضب ، هاتفًا :

- لست أدرى أين تعلَّمت هذا أيها العربي. تحرَّك ( فارس) في سرعة ، محاولاً التقاط سيفه ، وهو يقول في صرامة حازمة :

- وريما لن تدرى أبدًا أيها الجرماتي.

رآه (هيلموت) يندفع نحو السيف ، فاتطلق نحوه ، وهو يلوَّح بسيفه ، صانحًا في غضب ثانر :

ـ لن تنجح أبدا أيها العربي.

وعلى الرغم من آلامه ، والسهم الذي مأ زال يبرز من كتفه ، وتب (فارس) ..

وتب وثبة هانلة مدهشة ، ليختطف سيفه الملقى وسط العشب ، صانحا :

\_ لم تقل : بإذن الله أيها الجرمائي ..

وبسرعة وخفة مبهرتين ، التقط سيفه من الأرض ، وقفر واقفا على قدميه ، و ....

وفجأة ، الطلقت من خلفه صرخة (فهد) .. صرخة مفصة بالغضب والحدة والثورة ..

صرخة فارس عاجز مقيد ..

ومع الصرخة ، وعلى نحو غريزى محض ، التفت ( فارس ) ..

وقبل حتى أن تكتمل التفاتته ، كان آخر القشماليين يهوى على رأسه بهراوة تقيلة سميكة ..

وارتج رأس (قارس) في عنف ...
وافتلعته الضربة من مكانه افتلاعًا ..
والفته أرضًا في عنف شديد ..

وتفجرت من رأسه الدماء الساخنة ..



وبسرعة وخفه مبهرتين ، التقط سيفه من الأرض

وعندما حاول النهوض ، وثب إليه (هيلموت) ، وركله في وجهه بكل قوته ، صانحا :

- استسلم أيها العربي .. استسلم .

سقط رأس (فارس) مرة ثانية في عنف ، وانقض عليه القشتالي بهراوته ، وهو يطلق صرخة شرسة ، امتزجت بصرخة (فهد) الهادرة ، وهو يشاهد مبولاه يسقط أمام عينيه ، والفارسين ، الجرماني والقشتالي ، ينقضان عليه بلا رحمة ..

وبضربة قوية ، أطاح (هيلموت) بسيف (فارس) ، في نفس اللحظة التي ضرب فيها القشالي ذلك السهم ، البارز من كنفه ، فدفعه في لحمه أكثر وأكثر ..

وتقحرت الدماء مرة أخرى ..

وعض (فارس) شفتیه ، کاتما صرخه ، انطلقت من حلق (فهد) ، الذی انقبضت کل عضلاته فی عنف ، مع فرط غضبه وثورته ..

وبنهجة قاسية صارمة ، هتف الجرماتي :

- اخرس أيها الزنجى .. اخرس وإلا قطعت لساتك بلا رحمة .

اطلق (فهد) صرحة غضب عاجزة أخرى ، غير مبال بتهديد (هيلموت) ، فصاح القشتائى ، وهـو يرفع هراوته بكل قوته :

\_ أتأبى الصمت .. شاهد رفيقك يلقى مصرعه أمامك إذن .

قفز (هيلموت) إلى الأمام بغتة ، وأمسك معصم القشتالى ، وهو يصرخ فى وجهه ، بكل غضب وحدة الكون :

\_ ماذا ستفعل أيها التعس ؟!

صاح القشتالي في عصبية:

- سأقتل ذلك الفارس الأبيض ، الذي أذاقتا الهوان كثيرًا .

صرح (هيلموت) ، وهو يدفعه بعيدًا في غضب : - ومن أمرك بهذا ؟!

ثم اتعقد حاجباه في شدة ، وهو يلوح بسيفه ، مستطردًا :

- إنه لي ..

أطّنق (فهد) صرخة أخرى عنيفة ، وهو يقاوم قيوده في استماتة ، فرمقه (هيلموت) بنظرة غاضبة صارمة ، وقال: - أنت لست غبيًا أيها الزنجى ، وهذا يعنى أنك عنيد للغاية ...

ورفع سيفه ، مضيفا في شراسة :

- وسيدفع مولاك ثمن عنادك هذا . .

وأمام ذلك المشهد ، أطلق (فهد ) صرخة أخرى.. صرخة رددتها سهول ( الأندلس).

. لياد

## \* \* \*

رفع الملك (فرناندو) وشاحه الحريرى عن رأسه ، في خيمة قائد جيوشه ، ونوح بيده ، قائلا :

- أسرع بكأس من الشراب يا رجل .. التسلل من تحت أتف ( إيزابيلا ) يصيبني بالظمأ ..

أسرع القائد يتاوله الكأس ، وهو يقول في حيرة : \_ ولماذا التسلل يا مولاي ؟!

لم يك ينطقها ، حتى أدرك الخطأ الذى ارتكيه . فاستدرك في ذعر :

- معذرة با مولای ، ولكنتی أتصور أن هزيمة الأنداسيين هدف مشترك ، لمولای ( فرنساندو ) ومولانی ( ايز ابيلا ) ، وليس من الـ ....

قاطعه ( فرناندو ) في سخرية :

\_ وليس من المنطقى أن يخفى أحدهما ما يفعله عن الأخر .. أليس كذلك ؟!

احتقن وجه الرجل ، وهو يغمغم:

\_ عفوك يا مولاى ، إننى ....

قاطعه ( فرناندو ) بإشارة أخرى من يده ، قبل أن يلقى كأسه في جوفه ، ويقول في سخرية :

- من الواضح أنك لا تدرى شينا عن حياة القصور يا هذا .

وصمت لحظة ، القلبت خلالها سحنته ، وأطلت فيها من عينيه نظرة مقت مخيفة ، لم تتلاش تماما ، وهو يتابع في قسوة :

\_ فأنا ومولاتك (إيزابيلا) نتفق فى الهدف ، ونختلف فى الأسلوب.

ثم التفت إليه ، مضيفًا في صرامة :

\_ هل يمكنك فهم هذا ؟!

أومأ الرجل براسه ، معمعما :

\_ بالتأكيد يا مولاى .. بالتأكيد .

ألقى إليه ( فرناندو ) كأسه ، هاتفا :

- عظیم .. والأن .. أرثى تلك الخرانط .. هذا ..
   هنف القائد فى حماس :
  - أمر مولاى .

ثم اتجه إلى أحد أركان خيمته ، وأزاح التراب عن أرضيته ، ليكشف صندوقًا من المعدن تحته ، راح يزيح عنه المزيد والمزيد من الأتربة ، حتى أمكنه حمله إلى منضدة كبيرة ، ثم التفت إلى الملك ، قائلاً:

- مفتاحك يا مولاى .

ناوله الملك مفتاحًا ، دسله القائد في أحد رتاجين كبيرين في الصلدوق ، ثم دس مفتاحه هو في الرتاج الآخر ، قبل أن يدير المفتاحين معًا.

وفى لهفة ، رفع الملك غطاء الصندوق ، ثم التقط واحدة من الخرائط الملفوفة داخله ، وفردها على ماندة أخرى ، وراح يتأمّلها بضع لحظات ، قبل أن يقول فى اهتمام :

- عظیم .. کلها خرانط سلیمة .. ألیس کذلك ؟! أجابه قائده فی احترام :
- كل شبر منها اختبره جواسيسنا يا مولاى ، حتى ليمكنك القول إنها أكثر الخرانط دقة، في عصرنا هذا.

أوماً الملك برأسه مستحسنا ، وهو يقول :

\_ عظيم يا قائد الجيوش .. عظيم .

والتقط كأسه الفارغة ، ملوحا بها ، فأسرع القائد يملؤها ، في حين برقت عينا الملك ، وهو يقول :

\_ فى هذه الحالة ، يمكننى أن أجزم بأننا سئلقن هؤلاء العرب أقسى درس ، فى حياتهم كلها .

وتراقصت على شفتيه ابتسامة مخيفة ، وهو يضيف :

ـ وآخر درس .

قالها ، ورفع كأسه ، هأتفًا :

\_ نخب ( غرناطة ) القشتالية .

وجرع كأسه دفعة واحدة ، ثم راح يراجع مع قائد جيوشه تفاصيل الخطة السرية الجديدة ..

خطة الزحف نحو ( غرناطة ) بأسلوب جديد ...

وعنيف ..

للغاية ..

\* \* \*

« أبى .. هل أتى ؟! » القت الأميرة (جميلة) السوال على والدها، و أنفاسها تعلو وتهبط في انفعال ، فالتفت إليها الأمير ( ابن الأحمر ) ، وقال :

ـ ليس بعد يا بنيتي .. ليس بعد .

اتسعت عيناها في شيء من الارتباع ، وهي تهتف ..

- رياه ! هل ....

قاطعها في حزم:

- لا تسبقى الأحداث .. إنه لم يعد من مهمته بعد .. هذا كل ما هناك .

تصاعد الحزن إلى ملامحها ، وهي تلقى جسدها على أقرب مقعد إليها ، قائلة في أسى شديد ، ولهجة تقطر مرارة :

- ولكن الوقت يمضى في سرعة:

- وافقها الأمير بإيماءة من رأسه ، وهو يقول في توتر :

هذا صحیح .. والقشتالیون یتحرکون بنشاط غیر
 عادی ، ویستعدون نضرب ضربتهم القاصمة .

أمسكت (جميلة) يد والدها، قاتلة بصوت مرتجف:

ـ لا ينبغى أن تسمح لهم يا أبى .. لا ينبغى أن تقعل .

زفر الأمير في مرارة ، وهو يقول :

- إننى أبذل قصارى جهدى يا بنيتى .

ثم اتجه إلى شرفة قصره ، ورفع عينيه إلى القمر ، الذي بدأ رحلته نحو النصف الثاتي من السماء ، قائلاً:

\_ المشكلة أن الأمر ، حتى هذه اللحظة ، ما زال مجرد سر ، لا يعرفه سوانا ، والخطر ، كل الخطر ، أن يؤدى الوقت إلى إفشاء السر ، مما سيسيب حالة من الفزع لا مثيل لها ، بين عامة الناس .

ارتجفت شفتاها ، وهي تتمتم :

- وأي فزع ؟!

زفر الأمير مرة أخرى ، قبل أن يقول :

\_ صدقت يا بنيتي .. وأي فزع ؟!

وصمت بضع لحظات ، متطلعًا إلى القمر ، ثم لم يلبث أن تابع في توتر بالغ :

\_ أنا نفسى لم أصدق ما أخبرونى به ، لولا أن رأيت عينة مما سيحدث بنفسى ، ومنذ تلك اللحظة ، وأنا أشعر بالسر يجتم على صدرى وأتفاسى ، حتى ليكاد يزهقها .

هتفت الأميرة (جميلة ) في هلع:

- يعدا للشر عنك يا أبي .

تنهد ، قائلا في مرارة :

- للأسف يا بنيتى .. الشر صار قريبًا .. قريبًا جدًا .

وعاد يرفع عينيه إلى السماء ، مكملا:

- والأمل الوحيد ، بعد الله (سبحانه وتعالى) ، هو أن يعود (فارس) .، وأن يتولَّى المهمة بنفسه.

خفق قلبها مرة أخرى فى عنف ، عندما أتى عنى ذكر (فارس) ، وامتلأ عقلها كله بصورة هذا الأخير ، وانظلق عقلها يهنف فى أعماقها :

- تعم - . الأمــل في أن يتولّى ( فارس ) المهمة بنفسه ..

هذا لو عاد من مهمته الحالية .. على قيد الحياة ..

\* \* \*

لم يكن من الممكن أبدًا أن يحتمل ( فهد) كل هذا ..

نم یکن من الممکن أن يری (فارس) أمامه، تحت رحمة خصم جبار لا يرحم ..

لذا ، فقد تفجرت براكين الدنيا في عروقه ، التي

والتفخت ..

والتفخت ..

والقبضت عضلاته على نحو لم يحدث من قبل ... قط ..

ومع صرخاته الثانرة الغاضبة ، القبضت عضلاته أكثر ..

وأكثر ..

وأكثر ..

وفى اللحظة التى ارتفع فيها سيف الجرماتى ، فوق رأس (فارس) ، الطلقت من حلق (فهد) صرخة رهيبة ..

> والقبضت عضلاته إلى حدها الأقصى ، و .... وتحطّمت أغلاله بغتة ..

وفى مشهد لا مثيل له ، انقض (فهد ) على الألماني ، كلمر ثائر جريح ، وهو يطلق صرخة

هادرة ، التفض لها جسد ( هيلموت ) ، وهو يتراجع هاتفا في ذهول:

- مستحيل !

أما القشالى ، فقد اسلل سيفه ، وقفز يواجه ( فهد ) ، وهو يضرب بكل قوته ، صانحا فى غطرسة صارمة :

- توقّف أيها الزنجى العقير ..

أصابت ذبابة سيفه صدر (فهد)، وصنعت فيه جرحًا حادًا طويلاً، جعل هذا الأخير يطلق صيحة قتالية غاضبة، ارتجت لها أشجار المنطقة، قبل أن ينقض على القشتائي، ويمسك يده، ثم يديرها في عنف، جعل القشتائي يصرخ في ألم مذعور، صرخة امتذت على نحو مخيف، و (فهد) يحمله إلى أعلى بذراعيه، ثم يلقيه ليدق عنقه بصوت مخيف.

واستدار يواجه الجرماني ، الذي لو ح بسيفه . هاتفا :

- لست أدرى كيف فعلتها أيها الزنجى ، ولكن ( هيلموت ) ليس بالخصم السهل .

اتحنى (فهد) يلتقط سيف القشتالي ، ونظرة

غضب صارخة تطل من عينيه ، فرفع ( هياموت ) سيفه ، مستطردًا في صرامة :

- كما سترى بنفسك .

ومع آخر حروف كلماته ، أطلق (فهد ) صرخة رهيبة ..

والقض ..

وبصلیل لم تشهده سهول (غرناطة) قط ، انتقی السیفن ، وراح الفارسان یتقارعان بعنف شدید ، وکل منهما یکر علی صاحبه ویفر ...

ولم تمض دقيقة وأحدة ، حتى كان الجرماتي قد أدرك جيدًا أن خصمه لا يستهان به ..

بل هو أعنف وأقوى خصم واجهه في حياته ..

لذا ، فقد راح يتراجع ..

ويتراجع ..

ويتراجع ..

ومع تراجعه ، اتقض (فهد) أكثر ..

وأكثر ..

وأكثر ..

حتى بلغا تلك الشجرة ، التى كان يختفى عندها الألمائي ..

وما إن المس (هيلموت ) جذع الشجرة ، حتى هتف في ظفر مباغت :

- هذا يكفى أيها الزنجي .

وبوشبة عجيبة ، عبر مترين كاملين ، تم جذب حبلاً يتدلّى من الشجرة ..

ومع جذبته ، هوت شبكة معدنية أخرى من الشجرة ..

فوق رأس (فهد) مباشرة ..

وبكل غضبه وتُورِته ، أطلق الزنجى صرخة قوية.. وراح يضرب الشبكة بسيفه في عنف ..

ولكن الجرماتي القض عليه بكل عنفه وشراسته ،

- خسرت أيها الزنجى .. خسرت .

وهوی سیفه علی (فهد) مرة ..

وثاتية ..

وثالثة .

وتفجرت الدماء من كتف (فهد) ..

وصدره ..

وفخذه ..

وفى سرعة مدهشة ، جذب ( هينموت ) أطراف الشبكة ، وأحاطها بحبل قوى ، أداره حول جذع الشجرة ، وأحكم رباطه فى قوة ، وهو يقول ساخرا :

ـ هيا . الزف كل قطرة من دمك القادر أيها الزنجى ، حتى تلفظ أنفاسك الأخيرة ..

ثم قهقه ضاحكًا في تشف شرس ، مضيفًا :

\_ هذا أفضل من فتلك كالنعاج .

ومن موقعه ، رأی (فارس) (فهد) یقاتل فی استماته ، و (هیلموت) یقهقه ساخرا ، علی فید منر واحد منه ، فاستنفر فواه ، وراح یزحف متجها نحو سیفه ، وهو یلهث فی تهالک ، متمتما :

- رباه! لا تسمح له بهذا .. من أجل .. من أجل ..

سعل فى شدة ، وشعر بالام مبرحة فى كتفه ورأسه ، قبل أن يتابع :

من أجل (غرناطة) ...

لمحه (هيلموت ) من بعيد ، فهز رأسه متمتما في شيء من الحنق :

- ألا يستسلم هذا العربي قط ؟!

زمجر (فهد) في غضب ، وراح يقاتل بعنف أكثر ، للتخلُص من الشبكة ، فهز (هيلموت ) رأسه ، قانلا: \_ كلكم مكابرون .

والتقط نفسا عميقًا . قبل أن يتابع :

- لذا ، فسيسعدنى أن أقتلكم ، واحدا بعد الآخر . وأدار عينيه في مقت رهيب إلى (فارس) - الذي بلغ سيفه بصعوبة - وهو يضيف في شراسة ..

- وسأيدا بفارسكم الأبيض.

زمجر (فهد) في عنف أكثر ..

ولكن ( هيلموت ) لم يبال ...

لقد حمل سیفه ، واتجه نحو (فارس) فی هدوء غاضب عجیب ..

أما (فارس) نفسه ، فقد أمسك سيفه ، وبذل جهدا خرافيا ، ليقف على قدميه ، في مواجهة الجرماتي ، الذي واصل التقدم نحوه ، قائلا في مقت:

- تَبَّا لَكُم أَيِهَا الْعَرِبِ .. وتَيَّا لَعَنَادُكُم السخيف .

تماسك (فارس) ، بكل ما يملك من قوة ، وهو يمسك سيفه ، و (هيلموت) يتقدم نحوة أكثر ..

وأكثر ..

و أكثر . .

حتى صار هناك متران فقط بفصلان بينهما ..
ولفترة ما ، ظل كل منهما بتطلع إلى الآخر في
صمت ، قبل أن يمسك (فارس) مقبض سيفه بكثتا
يديه ، وينعقد حاجباه في صرامة وإصرار ، جعلا
( هيلموت ) يقول في حدة :

إذن فأتت ترغب في القتال ...

تُم رفع سيفه ، مستطردًا:

فليكن أيها العربى .. اتل صلاتك الأخيرة ..
 قالها ، ورفع سيفه ، وهو يطلق صرخة رهيبة ...
 والقض ...

ومع القضاضته ، استرجع (فارس) كل ما تعلمه ، في حياته كلها ..

« أفضل لحظة لمواجهة خصمك ، هى اللحظة التى يهزمه فيها الفضب » ..

« المهم أن تقوم بالفعل المناسب .. وفي اللحظة المناسبة .. »

«لا تجعل قوة خصمك ترهبك .. المهم ليس القوة ، وإنما حسن التصرف ..»

«حركة واحدة صانبة ، تهزم أقوى الأقوياء ..»

لا يوجد شخص أعزل ، مادام عقله في رأسه » ..
 كل هذه العبارات قفزت إلى رأس ( فارس ) ، في
 تأتية واحدة ..

بل في جزء منها ..

كل هذا ، و (هليموت ) ينقض ..

بكل غضبه ، وعنفه ، والدفاعه ..

وفى النحظة المناسبة تماما ، وبينما كان السيف يهوى على رأسه ، الزلق (فارس) بكل ما تبقى فى جسده من قوة ..

ومع الزلاقه ، ارتفع نصل سيفه إلى أعلى .. وضرب الجرماتي الهواء بسيفه ..

والحتل توازنه ..

وسقط ..

واتسعت عيناه في ذعير ذاهل مستنكر ، وهو يصرخ :

- لا .. لا يمكن أن ...

ثم بتر عبارته بشهقة عنيقة ، عندما غاص سيف ( فارس ) في بطنه ، ومزق أحشانه بلا هوادة ، ليبرز من ظهره ، مع بركان من الدم ..

واتسعت عينا الجرماتي أكثر وأكثر ، وتدفّق الدم من بين شفتيه ، وهو يغمغم :

\_ فعلتها أيها العربى ..

نطقها ، ثم دفع قبضته فى الأرض ، وجلس على ركبتيه ، والسيف ما زال يخترق جسده ، وبدا وكأن الدماء قد تصاعدت إلى عينيه ، وهو يضيف :

\_ ولكننى لن أذهب وحدى ..

وعلى الرغم من كل ما أصابه ..

ومن السيف الذي اخترق جسده ، من بطنه إلى ظهره ..

ومن الدماء التي تتدفق منه كالسيل . . رفع الألماني سيفه مرة أخرى ، صارخًا :

\_ سنذهب معًا .

كان سيفه يهم بشج رأس (فارس) ، عندما التقطت أذنا هذا الأخير صفيرًا حادًا رفيعًا ..

ثم اتغرس سهم في جسد الجرماني .. بل في قلبه مباشرة ..

وفى هذه المرة ، جعظت عينا (هيلموت ) عن آخرهما ..

وهوى جتَّة هامدة ...

وبحركة أخيرة ، أزاح (فارس) رأسه جانبا وشعر بنصل سيف خصمه يهوى على الأرض ، على قيد إصبع واحد منه ..

وبكل ما تبقى به من قوة ، أزاح جتَّة الألماني عن صدره ، وهو يقول في ضعف :

- ( فهد ) .. أأنت بخير ؟!

جاوبت زمجرة (فهد) من بعيد ، وهو يواصل فتاله ، للتخلص من تلك الشبكة ، فانعقد حاجبا (فارس) في توتر ، وأدار بصره إلى حيث انطلق ذلك السهم ..

ومن وسط الظلام ، برز (فارس) على متن جواد قوى ، يتبعه جواد أسود كالليل ..

ومع تقدم الفارس من دانرة النبيران ، اتضحت ملامحه أكثر ، وأكثر ..

وبمزيج من الدهشة والسعادة والفرح ، هتف ( فارس ) :

- ( مهاب ) ؟!

ابتسم قائد الفرسان ، وهو يعيد قوسه الى كتفه ، قائلاً :

- لم یکن من الممکن أن أترککما وحدکما . ومن بعید ، الطلق صهیل (رفیق) ، وهو یعدو نحو فارسه ..

واتسعت الصورة أكثر ، لتشمل السهل كله ، وقد تلون الشفق بألوان الشروق ..

شروق شمس جديدة على مملكة (غرناطة) .. العربية .

\* \* \*

( توت بحود الله )

## فارس الأنجلس من البطولات العربية في أحرج فترة للعرب في أسبانيا

## الطريق إلى قرطبة

- ما سر الرسالة الغامضة ، التي تلقاها (فهد) في (شنتفي) ١٩
- من ذلك الألماني ، الذي قاد خطة اختطاف (فهد) ، وإرساله
   إلى (قرطبة) ؟!
- تُرى هل يصل (فهد) إلى عاصمة القشت اليين، أم ينجح
   (فارس) في إنقاذه، في (الطريق إلى قرطبة) ؟!
- اقرا التفاصيل المثيرة، وعش عبق التاريخ مع (فارس الأندلس) ...





